nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

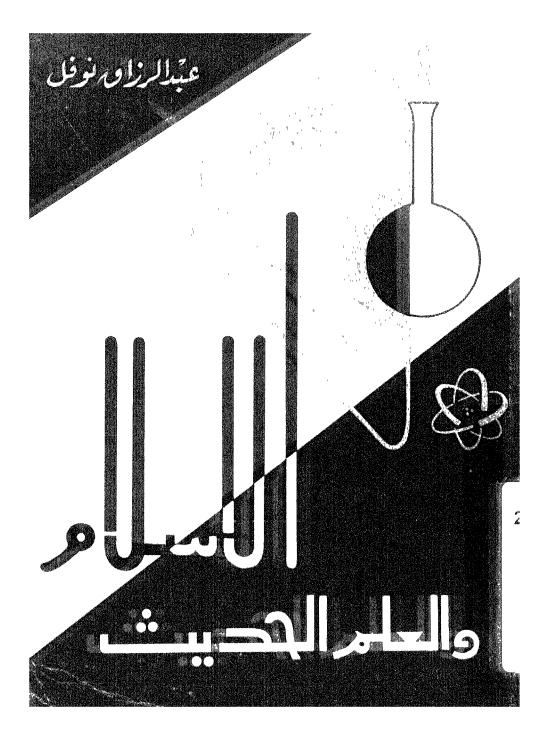



الإسلام والعِلم الحدِيث



# الإسلام والعِلم إلحديث

<sub>تأليف</sub> عبدالِرِزّاق نوف ل

كافة الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى رمضان ۱۳۷۷ – أبريل ۱۹۹۸



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر

# بین ایداِرْحم الرحم تقتدیم

#### لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتى الديار المصرية

كان من حظى أن أرسل إلى الأستاذ عبد الرزاق نوفل نسخة من كتابه « الإسلام والعلم الحديث» قبل طبعه، فقرأته ودرسته دراسة وافية كاملة وخرجت من قراءتى بهذه النتيجة : وهى أن المؤلف بعد أن انتهى من كتابه « الله والعلم الحديث » رأى أن يتبعه بهذا الكتاب لفائدة المسلمين وغيرهم ممن يودون أن يعرفوا حقائق هذا الدين . وقد أعجبنى أسلوبه السهل المتين الذى يروق الحاصة وييسر الانتفاع بالكتاب للعامة، كما أعجبنى تنوع مباحثه وكثرة استشهاداته التى استشهد بها لتأييد نظرية والمالما أنكرها على الإسلام بعض خصومه — وهى أن الإسلام لا ينكر العلم ولا يخشى بحوث العلماء وأن مبادئه وتعاليمه لا تتعارض مع ما أثبته العلم الحديث بتجاربه ونظرياته .

ولم يكتف المؤلف بآيات الله البينات التي استشهد بها في مواضعها

وأقام بها الحجة الواضحة على صدق النظرية التي جال فيها وصال بمل أضاف إليها كثيراً من أحاديث الرسول الصحيحة وأقوال العلماء والباحثين الأجانب المنصفين الذين لايتهمون في شهاداتهم ، كما استند إلى آراء كثير من أطبائنا الإخصائيين الموثوق بعلمهم وطبهم وإلى آراء أطباء ذائعي الصيت من الغرب توافقوا كلهم ولم يختلفوا .

بدأ المؤلف كتابه بالبحث الأول الذى يعتبر مقدمة للكتاب ، وقد عنى فيه بدحض ما ذهب إليه الملحدون ومنكرو الأديان فأظهر فيه حاجة البشر إلى الأديان وحاجة العالم إلى الإسلام الذى أتم الله به رسالات رسله الذين أرسلهم لهداية الناس وفائدتهم .

ورد على ما اتهم به خصوم الإسلام رسول الإسلام رداً مفحماً وأفاض فى شرح نشأة الرسول ثم ألتى أضواء على الإسلام فى نواحيه المختلفة وبدأها بتعريف القارئ بالإسلام وضمنه بياناً وافياً للأغراض الاجتماعية ولنواحى الإصلاح التى قصد إليها الإسلام ثم أعقبه ببحث عن معجزة الرسول الكبرى وهى القرآن الكريم الذى ثبت إعجازه ولا يزال شاهداً على أنه فوق مستوى قدرة البشر وأنه كلام رب العالمين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد ضمن هذا البحث آراء بعض علماء الغرب فى يديه ولا من خلفه ، وقد ضمن هذا البحث آراء بعض علماء الغرب فى القرآن وفى المبادئ الإنسانية العظيمة التى حواها هذا الكتاب السمامى الذى كتب الله له الحلود والبقاء وحفظه من التغيير والتبديل ليرجع إليه فى معرفة أحكام الله فى كل زمان ومكان .

ثم انتقل إلى شرح واف لمزايا الإسلام فأوضح أن الإسلام دين علم

وعمل ، ودين كرامة وتحرر ، ودين أدب وخلق ، ودين طهر وعفة ، ودين مساواة وعدالة وأخوة ، ودين قوة وسلام .

وشرح هذه النظريات شرحاً وافياً يرى فيها القارئ صورة صادقة للإسلام ليس فيها زيف ولا تضليل وليس فيها خيالات ولا أوهام بل يرى الحقيقة ماثلة أمامه .

ثم ختم الكتاب بالكلام عن عقائد الإسلام وتكاليفه فى ضوء العلم الحديث وبدأها بالركن الأول من أركان الإسلام وهو الإيمان بالله وأثره فى حياة الفرد وحياة الجماعة ثم تكلم عن باقى أركان الإسلام وهى الصلاة والصيام والزكاة والحج .

والقارئ للكتاب يلمس المجهود العظيم الذى عرض به المؤلف موضوعات بحثه ويفيد منه فائدة كبيرة .

فأقدم هذا الكتاب لقراء العربية وأرجو أن يترجم إلى اللغات الأخرى ليعم نفعه وأشكر للمؤلف ما بذل منجهد ، وأتمنى له حسن المثوبة من الله سبحانه وتعالى .

حسن مأمون مفتى الديار المصرية



#### تمهيد

للدكاترة الأساتذة بكلية طب ومستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة

عبد العزيز الشريف إخصائى وأستاذ الأمراض الباطنية يحيى طاهر « « العصبية عن الدين عبد القادر مدرس العقاقير بكلية الصيدلة

فى الوقت الذى بزغ فيه نور العلم ، وقامت دولة العلماء . . . التفعت بعض الأصوات فى كل مكان تشفق على الدين . . أى دين . . حيث تردد القول إن العلم والدين لا يتفقان ، فأصدر الأستاذ عبد الرزاق نوفل كتابه الأول « الله والعلم الحديث » الذى اعتبر فتحاً جديداً . . فى العلم وفى الدين . . والذى أمكن به إثبات اتفاق الدين والعلم . . وكانت أول محاولة من نوعها لإثبات وجود الله بأدلة علمية . . .

ثم تتابعت النهضات العلمية ، وأطلقت الأجهزة التي سميت بالأقمار الصناعية ، وبدأ العالم يتطلع ببصره إلى الفضاء حيث الآيات الواضحات البينات على وجود الله . . . فخفتت أصوات عصبة الإلحاد وبدأت الدعوة إلى الرجوع لله تشق طريقها في كل مكان من العالم . . .

وفى هذا الوقت الذى يبشر فيه ببدء عصر نهضة دينية . . . يصدر المؤلف كتاب « الإسلام والعلم الحديث » شيئاً جلايداً . . فريداً . . فى العلم والدين . . وكما أن الكتاب الأول قد أثبت بالأدلة العلمية وجود الله وحقق اتفاق العلم والدين . . فقد أثبت كتابه الثانى نبوة سيد الخلق محمد ابن عبد الله صاوات الله عليه وتسليمه . . وحقق اتفاق العلم والإسلام .

لقد ضم كتاب «الإسلام والعلم الحديث » فصولا ممتعة لإثبات حاجة البشر إلى الأديان وتتابع هذه الأديان ، ثم أثبت حاجة العالم إلى الإسلام . . وأفرد فصولا للتعريف بالإسلام و نبى الإسلام ، ودحض بالأدلة العلمية التى لا تقبل الشك أو الجدل مفتريات أعداء الإسلام عن الرسول الذي كان هدفهم بعد أن أخفقوا في إيجاد أى مطعن في الإسلام . . كما حقق المؤلف في كتابه إعجاز القرآن الكريم معجزة الرسول الأمين . . وأوضح الكتاب بعض المزايا التى جلاها التقدم العلمي في العصر الحديث فإذا بالإسلام دين علم وعمل . . وكرامة وتحرر . . وأدب وخلق . . وطهر وعفة . . ومساواة وعدالة وأخوة ، ودين قوة وسلام . . وبذلك أمكن معرفة بعض الأسرار التى تحويها الآية الشريفة « إن الدين عند ألله المراد التى تحويها الآية الشريفة « إن الدين عند عند الأسرار التى تحويها الآية الشريفة « إن الدين عند عند الأسرار التى تحويها الآية الشريفة « إن الدين عند عند الأسرار التى تحويها الآية الشريفة « إن الدين عند عند الأسرار التي تحويها الآية الشريفة « إن الدين أله المن المناه المناه المناه المناه المناه الله الله المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المنا

وقد ناقش المؤلف، العقائد والتكاليف الإسلامية في ضوء العلم الحديث مناقشة تعتبر الأولى من نوعها . . . فأثبت بلغة العلم أن كل ما شرعه الإسلام من عقائد وتكاليف إنما هو لحير الفرد ومصلحة المجتمع .

فالإيمان بالله . . . أثبت أن فيه الوقاية من مختلف أمراض الجسم والنفس . . بل فيه الشفاء من أخطر أمراضها . . علاوة على ما يشمل المجتمع المؤمن بالله من خير وسعادة ورفاهية نتيجة الحوف من الله . . . فلا يأخذ فرد أكثر من حقه . . ولا يطمع شخص فيا يملكه غيره . . ويكون المجتمع بذلك مكوناً من أفراد متحابين . . متعاونين . . .

والصلاة . . والصيام . . أثبت أن فوائدهما الطبية مما أشاد بها الجميع حتى خصوم الإسلام . . بل إن الصيام اعتبر في الطب الحديث وسيلة من وسائل العلاج التي يلجأ إليها الطبيب . . .

والزكاة . . . والحج – علاوة على ما لهما من تأثير طبى وقائى في النفس – هما وقاية من أمراض خطيرة اجتماعية قد تودى بسلامة المجتمع نفسه . . كما أوضح المؤلف بعض ما هدف إليه الحج في مختلف مناسكه . . فإذا بها تشير وفق ما يوصى به التقدم العلمى في العصر الحاديث . . .

والكتاب من ناحيته الموضوعية يعتبر كتاباً علمياً، فقد ضم التفاسير العلمية لعدة أمراض والعلاج منها . . كما أنه كتاب ديني ، إذ شرح الفراقض الإسلامية ، والهدف منها بلغة العلم التجريبي ، فأوضح أن الإسلام دين للدنيا والآخرة . . وأن كل ما جاء به سيدنا محمد لا يمكن أن يكون من صنع البشر ، إنما هو وحي من الله . . . لرسول الله . . . بدين الله . . . وغذراً للمسلمين . . وعندما يترجم والكتاب يعتبر نصراً للإسلام . . وفخراً للمسلمين . . وعندما يترجم

إلى كافة لغات العالم سيرى الناس أيما كانوا ما في الإسلام من مزايا ،

ومقدار مسايرة الإسلام للتطور فى كل عصر . . . وأنه هو دين كل عصر وأوان . .

وسنرى أن الإسلام قد كسب بهذا الكتاب كسباً كبيراً ... وسبحان الله ... والحمد لله ... وصدق الله العظيم الذي يقول في سورة النصر :

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِجَمَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ».

الدكتور عبد العزيز الشريف الدكتور يحيى طاهر أخصائي وأستاذ الأمراض الباطنية أخصائي وأستاذ الإمراض العصبية

> الدكتور عزالدين عبد القادر مدرس العقاقير بكلية الصيدلة

#### مُفت آمة

« أَدْعُ إِلَى سَـبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَـنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَـنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ »

(سورة النحل : ١٢٥)

إن أهم ما يتميز به العصر الحالى . . التقدم العلمى . . . ولم يقتصر هدف العلماء فى أبحائهم على ما كان معروفاً من ميادين العلم . . بل تعدى ذلك إلى الفضاء ومحاولة دراسة ما فيه من أسرار . . . وإلى الحياة ومحاولة الوقوف على كنهها وسرها . . .

وكل تقدم فى هذه العلوم . . يحمل معه آيات بينات على وجود الله . . . الخالق المدبر الحكيم . . . وعلى أن هذه الحياة . . . لا تقوم وحدها . . وأن عظمة هذا الكون . . . الذى يعتبر بحق لانهائى . . وغير محدود إنما ينبئ عن عظمة خالقه . . .

 عصر . . . الدين والعلم . . . . عصر سيعود فيه الخلق إلى الدين . . مرة أخرى . . . بالعلم . . .

وبدأت الدعوة إلى الجماعات والهيئات الدينية للبحث في أمور أديانها . . . لتجد تفسيراً لمعتقداتها وما تدل عليه في ضوء الكشوف العلمية الحديثة .

والإسلام . . . ذلك الدين . . . الذى اعتنقه كثيرون من غير المسلمين بعد دراسته – لكثرة ماكتبه خصومه عنه – يؤيده العلم الحديث ويسايره . . . فإن كل ما يكشف عنه التقدم نراه . . . واضحاً فى الإسلام . . فى كتابه الحالد « القرآن الكريم » . . وفى عقائده وتكاليفه وأحاديث نبيه الأمين . . . وسيظل الإسلام على الدوام . . يسبق العلم . . . فى كل اتجاهاته .

وإنى لأحمد الله سبحانه وتعالى حمد المقر بنعمه . . الشاكر فضله أن لازمنى توفيقه بعد نجاح كتابى « الله والعلم الحديث » الذى جمع الأدلة العلمية على وجود الله سبحانه فهدانى إلى الأدلة العلمية التى تثبت أن الإسلام هو دين الله . . وأن أوضح أن العقائد والتكاليف الإسلامية هما ما ينادى بها التقدم العلمى فى العصر الحديث لمصلحة الفرد وخير الحجتمع ؛ وقد ضمها كتابى هذا « الإسلام والعلم الحديث » ، الذى أقدمه للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . . ليشكروا الله . . . أيما كانوا . . ليعرفوا . . عن الإسلام . . . حقائقه . . .

10

والله أدعو . . أن يجزى خير الجزاء كل من دعا به . . . وأن يكتب لى من الثواب بقدر ضراعتي إلى رحمته . . .

والله ولي التوفيق .

« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَـاً إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلَّاحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ».

(سورة فصلت : ٣٣)



الإهداء

سیدی رسول الله

محمد بن عبد الله

صلاة . . . ودعاء



## بينسك لِمَنْ الرِّحْزِ ٱلْحَيْدِ

« رَ بَّنَا لاَ تُرُغُ ۚ تُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المُل

صدق الله العظيم



# حاجة البشير إلى الأدبيان



### من أهداف الرسل والأنبياء

خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الفسيح . . الذى من ضمن كواكبه التى لاعدد لها ، الأرض التى نعيش عليها . ولما أراد سبحانه أن يعمر الأرض ، خلق آدم أول البشر . وخلق حواء . . بعد أن هيأ لهما كل ما يقضى مطالبهما . . ويسد حاجاتهما . . فسخر الهواء والماء . . . وخلق لهما النبات والحيوان . . وتابع من أجلهما الليل والنهار .

« يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا مُيَهِينٌ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كُنْتُمْ ۚ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءًكُمْ مِنَ ٱللهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُّيِينْ » (سورة المائدة : ١٠) وحيث كانت الأرض دار فناء ، وحياة المرء عليها ليس لها بقاء ، وسيحاسب الإنسان بعد هذه الحياة على ما قدمت يداه . . إن خيرًا وإن شرًّا . . كل بقدر عمله . . فقد شمات رحمة الله الإنسان فأرسل مبشرين لمن يعملون صالحاً . . استزادة لهذا العمل الصالح . . ومنذرين لمن يجترحون السيئات لعلهم يرتدعون .

« بَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ ۚ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا مُيبَيِّينُ لَكُمُ عَلَىٰ قَثْرَة مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ »

(سورة المائدة : ١٩)

« وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِين »

(سورة الأنمام : ١٤)

« يَكَأَيُّهَا ٱلنَّـنِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَانَذِيرًا » (سورة الأحزاب: ٥٤)

ولقد خلق الإنسان اجماعياً بطبيعته ، وخلق له عينين ليرى بهما غيره . . وأذنين ليسمع بهما من غيره . . ويدين يأخذ ويدفع بهما . . وقدمين يسعى عليهما . . ويتطلب أمر وجوده في الحياة . . تكوين الأسرة التي يتكون من مجموعها مجتمع تتنازعه الرغبات وتكتنفه شتى الأهواء . . وإذا كانت الأسرة في أبسط تكويها لها كبيرها الذي يتولى أمرها . . والقبيلة لها شيخها الذي يحكم بين أفرادها . . والأمة لها حكامها الذين يشرعون لقوانين واللوائح . . لذلك كان لابد البشرية من رسل يبصرون أفرادها بحقوقهم وواجباتهم الواحد قبل الآخر . . ويهدونهم إلى الصراط المستقيم . . .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتِلْبَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتِلْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ »

(سورة الحديد : ٢٥)

« كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ'حِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِأَنْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ »

(سورة البقرة : ٢١٣)

« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِيَّابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا أَرَدْكَ ٱللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا »

("ورة النساء : ١٠٥)

و بنفس الإنسان غرائز ونزعات مختلفة . . منها المحافظة على نفسه،

والدفاع عن وجوده، والرغبة فى السيطرة على غيره . . وهذه كثيراً ما تتسبب فى أن يضر الإنسان غيره . . فى سبيل مصلحة عارضة ، أو إرضاء نزعة جامحة . . فلا بد من إرسال رسل لدفع هذا الضر عن الناس، وتذكرة

جامحة . . فلا بد من إرسال رسللدفع هذا الضر عن الناس الإنسان بوجود الله الذي أعد للمحسن ثواباً ، وللمسيء عقاباً .

كما أن اصطراع الإنسان في سبيل رزقه . . وتزاحم الناس على الاستزادة في المال والحرص على التفاخر به كثيراً ما يتسبب في أن ينسى الإنسان أن له خالقاً أراد فقدر . . وشاء فقرر . . وإذا ما طال الأمد بالإنسان، وهوفي غيبة عن ذكر الله، فكثيراً ما يضل في حياته ؛ وفي غمرة نسيان الله قد يرتكب ما ينهى عنه الإيمان بالله . كما قد يتسبب في أن

يتخذ الإنسان من دون الله أرباباً من بنى الإنسان . . أفلا يكون هناك بد من إرسال الرسل يذكرون الناس بالله ؟ أولا يجب أن تـُرسـل الرسل على فترات من الزمن يدعون الناس إلى التوحيد، وقصر العبادة على الله دون غيره ؟

« وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُـلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللهَ » (سورة النحل : ٣٦)

« فَأَرْسَلْنَا فَيِهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ مَالَكُمْ مِيْنُ إِلَهُ عَالَكُمْ مِينَ اللهِ عَيْرُهُ »

(سورة المؤمنون : ٣٢)

وقد يستجيب بعض الناس لداعى الخير، الذى تدعو إليه الأديان فى رسالات الرسل، وقد لا يستجيب البعض الآخر.. فالذين لا يستجيبون يحق عليهم العذاب . ولكن رحمة الله التى وسعت كل شيء . . والتى شملت كل موجود . . تأبى أن تعذب العتاة الخطاة قبل أن يرسل إليهم الله رسملا منذاً .

« وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا »

(سورة الإسراء : ١٥)

« وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَـتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسَولًا » (سورة القصص : ٥٩)

والإنسان مهما أوتى من العلم والحكمة فما زال دون علم الله العليم . . وسيظل لا يعلم إلا ما شاء الله له أن يعلمه . ولقد أرسل سبحانه وتعالى

لهداية الإنسان رسلا، برسالات يعلمهم فيها منالحكمة والأمرما لم يكونوا يعلمونه .

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَّلَهُ عَايَلْتِهَا وَيُتَلِّوا وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ مَا لَكُمْ وَيُعَلِّمُ مُ مَا لَكُمْ وَيُعَلِّمُ مَا لَمُ مَالَمُ مَا لَمُ الْكِمْلُونَ »

(سورة البقرة : ١٥١)

« لَقَدْ مَنَ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُواْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنْفُسِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِيدَابَ أَنْفُسِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِيدَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِيدَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُبِينٍ » وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُبِينٍ » وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُبِينٍ » (سودة آل عران : ١٦٤)

### تتابع الأديان

يقرر علم الأساطير « الميتولوجيا» ، أن الأسباب التي من أجلها عبد القدماء أبولو وعشروت وأبيس ، إنما ترجع إلى أساطير وخرافات ، دخلت في بواق أديان كانت موجودة في أزمنة غابرة . . كما يقرر هذا العلم ، أن الأديان قديمة في الأرض قدم الإنسان . فكلما دعت الحاجة إلى تعليم الإنسان شيئاً جديداً . . أو تذكرته برب العالمين ، أرسل الله الرسل والأنبياء ويحدثنا التاريخ أن الأديان قد تتابعت من يوم أن خلق الله آدم . . وأن الرسل والأنبياء وأن الأديان قد ظهرت كلما دعت الحاجة إليها . . وأن الرسل والأنبياء

قد تواتروا.ولا هدف لهذه الأديان إلا الدعوة للعمل الصالح، والرجوع إلى « وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي ٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ » (سورة الأنبياء : ٢٠) « إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْمُدُوا إِلَّا الله » (سورة فصلت : ١٤) « فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ (سورة المؤمنون : ٣٢) إله غَيْرُه » « وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْمَنِي إِسْرا آءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ\* » (سورة المائدة : ٧٢) « وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ واتَّقُوهُ » (سورة العنكبوت : ١٦) « وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللهَ»

﴿ سُورَةُ الْأَعْرَافُ : ٢٥ ﴾ ﴿ وَ إِلَىٰ مَمُودَ أَخَاهُم ۚ صَلْحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ ﴿ وَ إِلَىٰ مَمُودَ أَخَاهُم ْ صَلْحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ (سورة الأعراف : ٧٣)

« وَ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ »

(سورة المؤمنون : ٢٣)

« وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أُعْبُدُوا ٱللَّهَ » (سَورة الأعراف : ٥٥)

ولا يعرف إطلاقاً عدد الرسل والأنبياء . . إذ منهم من ذكر في الكتب المقدسة ومنهم من لم يذكر .

« إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْوَحِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرُاهِمَ وَإِسْتَمْيِكِ وَإِسْتَعْمِيكِ وَإِسْتَعْمَ وَيَعْتُوبَ وَيَعْتُوبَ وَيَعْتُوبَ وَيَعْرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَالَيْنَا وَالْمُنْ مُوسَى وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانُ وَعَالَيْنَا وَالْمُنْ مُوسَى تَكْلِيمًا » وَرُسُلًا لَمْ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا »

( سورة النساء: ١٦٣ ، ١٦٤ )

وسواء أكان عددهم عشرة آلاف كما يقول البعض، أم فوق المائة ألفاً كما يقول البعض الآخر، فإن الثابت أن الرسل والأنبياء قد أرسلوا على فترات من الزمن . . وأن ظهور الرسول أو النبي إنما كان لحاجة قومه الملحة إلى من يهديهم سواء السبيل . . وأن الأديان تتابعت لتساير التطور الذي حدث في المجتمع الإنساني . .

ومن الثابت أيضاً أن الشرق كان دائماً مهد الأديان جميعها . . فالبرهمية . . ظهرت في قبيلة آرية على حدود الهند . . .

والبوذية نشأت فى الهند . . .

والكنفوشيوسية كان مهدها ولاية شانتنج بالصين . . .

أما اليهودية فإن يعقوب الذي ينتمي إليه الأسباط الاثنا عشر كان أحد أبنائه يوسف الصديق . . . الذي أنزل أهله وعشيرته أرض غسان . . وهي قرب الزقازيق ، في إقليم مصر من الجمهورية العربية المتحدة وتلقي سيدنا موسي (نبي اليهود) من ربه الألواح وهي الوصايا العشر أساس التوراة – كتاب اليهود المقدس – في وسط صحراء سيناء كما يقول رأى ، أو في أرض فلسطين الجنوبية كما يقول رأى آخر . . وسواء صح ذلك القول أم ذاك فإن الشرق هو مهد اليهودية . .

وفى فلسطين نشأ سيدنا عيسى نبى النصرانية .. وأظهر دين الله على العالم . و بذلك ظهرت المسيحية وانتشرت فى أنحاء العالم من الشرق . لذلك لم يكن عجباً أن يكون الشرق منبع النور الجديد ، الذى أراد الله أن يظهره للعالم كافة . . وأن يبعث من العرب سيد الجلق وخاتم الرسل والنبيين محمداً صلى الله عليه وسلم بدين الجلود . . دين الإسلام والسلام .

#### الحاجة إلى الإسلام

يكون شبه جزيرة العرب مستطيلاغير متوازى الأضلاع، شماله فلسطين وبادية الشام، وشرقه خليج فارس ودجلة والفرات، وجنوبه المحيط الهندى وخليج عدن، وغربه البحر الأحمر. فهو لذلك يحده البحر من غربه وجنوبه وتحده الصحراء من شماله وشرقه.

وكان ذلك التحصين الطبيعي، من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم انتشار اليهودية أو المسيحية في تلك البلاد .

والعرب فى الجزيرة كانوا بدواً . . وهم الغالبية ، ويعيشون على ما تنتجه ماشيتهم التى يقومون برعيها ، وسد حاجاتهم من منتجاتها . . والبعض منهم كان يتخذ من الغارة والسلب سبباً لمعيشتهم ووسيلة لارتزاقهم . أما الحضر فكانوا يعيشون على التجارة أو الزراعة .

والأعراب كانوا ضعاف الإيمان ، بعيدين كل البعد عن الدين .

« ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسَولِهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »

(سورة التوبة : ٩٧)

وكانوا لا يؤمنون إلا بالتقاليد، والشجاعة العمياء، والكرم إلى حد الإسراف . وكانت المرأة تشارك الرجل فى كل أعماله، إلا أنها لا تقوم مقامه فى الحرب، التى هى عندهم عنوان الشجاعة، ورمز الإقدام، وأساس حياتهم . . لذلك انحطت منزلتها عن منزلة الرجل إلى درجة أن الرجل كان يصاب بصدمة إذا ما أنجبت زوجته له أنثى . وفى ذلك يقول الله سمحانه وتعالى :

« وَإِذَا مُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْنَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتُوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوء مَا مُشِرَ بِهِ أَيُمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ » عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ » (سورة النحل: ٥٩٠٥٨)

وكانت وثنية العرب فوق ما يستطيع الإنسان أن يتخيله أو يتصوره . . إذ كان لكل قبيلة معبودها الذي تدين له كل أفرادها بالخضوع والتقديس والعبادة .. وتختلف هذه المعبودات، فهنها الصنم، وهو ما كان على شكل الإنسان من معدن أوخشب، وإذاكان من حجر يسمى وثناً. أما النصب، فصخرة غير ذات صورة، تعبدها القبيلة لخرافة تناقلتها تزعم أنها صخرة من السهاء أو أنها قامت وحدها .

ولعل أشهر أصنامهم «هبل»، وهو كبير الآلهة عند العرب وكان على شكل الإنسان من عقيق . . وقد كسرت ذراعه فأيدلها القريشيون بذراع من ذهب . . وكان هذا الصنم يسكن الكعبة، وإليه يحج الناس ليقدموا إليه القرابين والصلوات . . .

وكان أكثر أفراد العرب يتخذون لهم أصناماً أو نصباً فى منازلهم يطوفون بها حين خروجهم وحين عودتهم ، ومنهم من كان يحمله فى أسفاره ليعبده أينها حل أو ارتحل .. وكانوا يقولون إنهم يعبودونها لتقربهم إلى الله زلفى ..

ولكن بمرور الزمن نسوا الله وظلوا على عبادة أصنامهم . . .

أما فى غير بلاد العرب، فكانت الحلافات على أشدها بين اليهودية والنصرانية . . وكانت المسيحية منقسمة إلى فرق متناحرة . . الأمر الذى أدى إلى تدخل قسطنطين إمبراطور الرومان الذى جمع مجمع نيقية فى عام ٣٢٥ من ميلاد المسيح واجتمع فيه ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة والبطاركة وكانوا مختلفين فى الآراء والعقائد . . .

ألم تكن الحالة هذه تستلزم ديناً جديداً، يدعو الكافة إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده ؟ ؟

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذَيراً » (سورة سبا : ۲۸)

وبعث رسول يحطم الأصنام وهو يردد قول الله : « قُلْ جاءَ ٱلْحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا »

وليس أصدق من جون لابوم وهو يصف حالة العالم قبل الإسلام فيقول: «كان جو العالم الأرضى متلبداً ، بسبب الاضطرابات الوحشية في كل جهة ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير ، وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة ، أشدهم صيحة في ميدان الحروب والمعارك . والعمل الغالب لهم سلب الأمم والشعوب » .

ويقول دوزى: «كان يوجد على عهد محمد فى بلاد العرب ثلاث ديانات، الموسوية والعيسوية والوثنية. فاليهود كانوا أشد الناس تمسكاً بديهم وأكثرهم حقداً على مخالفيهم. أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون، وكان المتذهبون بها لا يعرفونها إلامعرفة سطحية. وأما الوثنيون فهم السواد الأعظم من أمة العرب، وكان لكل قبيلة بل أسرة منهم آلهة خاصة ».

أما توماس كارليل فيقول: «لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور، وأحيا به منها أمة خاملة لايسمع لها صوت ولا يحس فيها حركة منذ بدء العالم. فيا إن أرسل الله لهم نبيهم، حتى صار الحمول شهرة، والغموض نباهة، والضعة رفعة، والضعف قوة، والشرارة حريقاً.. وشمل نوره الأنحاء، وعم ضوؤه الأرجاء. وما هو الشرارة حريقاً.. وشمل نوره الأنحاء، وعم ضوؤه الأرجاء. وما هو

إلا قرن بعد إعلان هذا، الدين حتى أصبح للعرب قدم فى الهند، وأخرى فى الأندلس . وعم نوره ونبله وهداه نصف المعمورة » . . .

« ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وَبِنَكُمُ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ لِعِمْتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمْ لِعِمْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا » . (سورة المائدة : ٣)

أضواء على الإسلامر



## ما هو الإسلام

يسمى العهد قبل الإسلام جاهلية . وليست الجاهلية - كما قد يتبادر إلى الذهن - ضد العلم ، ولكنها تطلق على السفاهة والكبرياء الذي لا أصل يستند إليه ، والغضب المشتد الذي يخرج صاحبه عن آدمية الإنسان إلى تهوس الحيوان . ويقال إن الإنسان استجهله الأمر عندما يخرجه من هدوئه إلى غضبه ، وإن في المرء روح الجاهلية أي فيه الأنفة التي لا مبر رلما . . . والثورة التي لا سبب لها . ولذا فإن الجاهلية أول ما تتميز به المفاخرة في الأنساب والجاه . . وكثرة أوصاف الحروب التي كانت تشنها القبائل ، والغزوات التي كانت دائماً موضع تفكير رجالهم . فالحروب والسلب والنهب والإغارة والضرب والكر . . كل ذلك كان من شيمة الجاهلية . . وكانت المرأة في الجاهلية تحتطب وترعى الغنم وتزرع وتحصد وهي أقرب في عقلها إلى الرجل ولكنها لا تشغل مكانه في الحرب . فانحطت لذلك منزلة المرأة عن الرجل . .

فالإسلام إذاً، هو ضد الجاهلية في كل ما في الجاهلية . . فالإسلام هدوء النفس ، والتواضع ، والاعتماد على الله مع العمل ، والمساواة بين الناس مساواة تامة في الحقوق والواجبات . .

والإسلام هو الدعوة إلى السلام والمحبة . . لا يدعو إلى قسوة . . وعبادُ الرَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَاً

و إذا خاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَلاَماً » (سورة الفرةان : ٦٣) « وَمَن ْ أَحْسنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلْحًا وَقَالَ إِنَّنَى « وَمَن ْ أَحْسنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلْحًا وَقَالَ إِنَّنَى مِنَ ٱلْمُسْلَمِينَ » (سورة نصلت : ٣٣)

« وَلَا تُجَـٰدِلُواْ أَهْلَ ٱلْـٰكِيَتٰبِ ٱلَّا بِٱلَّـٰتِي هِيَ أَحْسَنُ » (سورة العنكبوت: ٤٦) .

وفى الحديث عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده». وعليه فالمسلم لا يعتدى على أحد لا بالقول ولا بالفعل . . فهو ليس سباباً ولا شتاماً ولا معتدياً ولا آثماً . ويأمر الإسلام بالعدل والبر بكل قريب وينهى عن كل منكر أو فاحشة، ويحرم البغى .

« إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءَ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمُ ۚ لَمَلَّكُمْ تَذَكُرُ وَنَ » عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمُ ۚ لَمَلَّكُمْ الْمَلَّكُمْ الْمُلْكُمْ الْمَلَّكُمْ الْمَلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمَلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمَلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمْ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

والإسلام كذلك هو أن يسلم الإنسان أمره لله طوعاً واختياراً تسلماً تاميًا .

وأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمُ وأَسْلِمُوا لَهُ » (سوره الزمر : ؛ ه ) « فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ » (سورة آل عران : ٢٠)

وفي سيرة ابن هشام أوضح جعفر بن أبي طالب الفرق بين الإسلام والحاهلية في حديثه للنجاشي وقدهاجر إليه فقال: «كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قد دعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقنا وآمنا به ، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادكم».

ويُقول الأستاذ جولد زيهر : «إن الإسلام رسم للحياة مثلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية، وهذان المثلان لا يتشابهان، وكثيراً ما يتناقضان . فالشجاعة الشخصية والشهامة التي لا حد لها، والكرم إلى حد الإسراف ، والإخلاص التام للقبيلة، والقسوة في الانتقام والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول أو فعل ، هذه هي أصول الفضائل عند العرب الوثنيين في الجاهلية . أما في الإسلام فالحضوع لله وحده ، والانقياد لأمره، والصبر وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين، والقناعة وعدم التفاخر والتباهي، وتجنب الكبر والعظمة هي

المثل الأعلى للإنسان في الحياة ».

وتعاليم الإسلام تنقسم إلى قسمين : عقائد وأعمال . أما العقائد فأولاها الاعتقاد بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء . . فهو لم يلد ولم يولد . . وتعالى عن الشبه . . تفرد في الذات والصفات . . فليس له كفواً أحد . .

« قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ » (سورة الإخلاص)

والاعتقاد بسابق الأنبياء والرسل والكتب السماوية بدون تفرقة بينهم فكلهم رسل الله دعوا إلى توحيده . . وعبادته . . والعمل الصالح .

« اَمَنَ ٱلرَّسُولُ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبَّهِ ، وَٱلْمُواْمِنُونَ كُلُّ اللهِ عِلَمَ اللهِ مَن رَّبَّهِ ، وَٱلْمُواْمِنُونَ كُلُّ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

( سورة البقرة : ٢٨٥ )

والاعتقاد باليوم الآخر والبعث والجزاء . . عقاباً . . وثواباً . . . . ذلك اليوم الذى فيه تبيض وجوه المحسنين وتسود وجوه الظالمين .

« يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسُوَدَّتُ وُجُوهُ ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسُودَّتُ وُجُوهُمُ أَكَفَرَ أَمَّا اللَّذِينَ السُودَّتُ وَخُوهُمُمُ أَكَفَرَ أَمَ اللَّذِينَ السُودَيْمُ وَخُوهُمُمُ أَكَفَرَ أَمَا اللَّذِينَ السُودَيْمُ وَخُوهُمُمُ أَكَفَرَ اللَّذِينَ السُودَيْمُ وَخُوهُمُمُ أَكُنْ اللَّهِ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّذِينَ السُودَيْنَ اللَّذِينَ الللللَّذِينَ اللللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الللَّذِينَ اللَّذِينِ اللللللْلِينَ اللَّذِينَ اللللَّذِينَ اللللْلِيلُولِيلِ

تَسَكُّفُرُونَ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فِيهَا خَلَدُونَ » (سورة آل عران: ١٠٦، ١٠٧)

وأما الأعمال فقد شرعت لحير الفرد ، ولمصاحة الجماعة ، وعمار الدنيا وحسن ثواب الآخرة . وقد أوضح العلم الحديث بعض الحكم التي هدف الإسلام إليها بالأعمال التي أوجبها . . . كالصلاة والصيام والزكاة والحج . وقد أوجب الإسلام أموراً ونهي عن أخرى وما ذلك إلا لإفشاء السلام وإشاعة المحبة وإقامة العدل وتخلق الناس بالحلق الحسن .

« وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَ اللَّهَ بِن إِحْسَلْنًا وَبِالْوَ اللَّهَ بِن إِحْسَلْنًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ فِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ أَلْجَارِ فِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ اللَّهِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ أَنْ يَمُنُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُعْتَالًا فَخُورًا »

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجُوَ الْهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحَ بَيْنَ أَلنَّاسٍ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِفَاءَ مَرْ ضَاتِ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحَ بَيْنَ أَلنَّاسٍ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِفَاءَ مَرْ ضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » (سورة النساء: ٣٦ ، ١١٤) « خُذِ ٱلْعَفُو وَأْمُرْ بِالْهُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَلَهِلِينَ » (سورة الأعراف : ٢٥) (سورة الأعراف : ٢٥)

ويقرر شاعر الألمان « جيته» لذلك : « إذا كان هذا هو الإسلام فنحن جميعا ندين بالإسلام » .

## نبى الإسلام

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى . . . سلالة كريمة لبيت كريم . . أبوه عبد الله كان موضع حديث أهل مكة . . جمال الخلق وكمال الخلق . وكانت أجداده فى موضع الفخر والمجد والكرامة فى بلاد العرب قاطبة . . .

جده الأكبر قصى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من المجد. فني منتصف القرن الحامس الميلادى كان بيده كل زمام الكعبة: الحجابة وهى تولى مفاتيحها . والسقاية أى سقاية الحجيج بالماء العذب الذى كان عزيز المنال بمكة . . . والرفادة وهى إطعام الحجاج . . والندوة أى رياسة الاجتماع على طول العام ، واللواء والقيادة وهى إمارة الجيش ورفع الراية الحاصة على مكانه . ولم يحدث أن اجتمعت لفرد كل هذه المفاخر التي كانت موضع التفاخر في البلاد لغير قصى ثم لأولاده من بعده .

أما أمه فهى السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة سيد بنى زهرة شرفاً وأصلا ومحتداً . . . أنبتا خير عباد الله . . . محمداً الذى ولد سنة ٧٠٥ م . . .

توفى والده قبل مولده . وقد حمله جده عبد المطلب فى سابع يوم لمولده ؛ ودخل به الكعبة ، ونحر الذبائح ، ودعا أهالى قريش ، فأكلوا ثم أعلن لهم أنه سمى الطفل اليتيم محمداً . . . ولم يكن هذا الاسم قد عرف من قبل فسألوه ولم رغبت عن أسماء آبائك فقال : «أردت أن يكون محموداً في السياء لله وفي الأرض لخلقه ».

وكما هي عادة أشراف العرب إذ يرسلون أبناءهم من اليوم الثامن للميلاد إلى البادية مع المراضع ، فقد أخذته حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية ، وبالرغم من أنه كان يتيماً ومثله لا يكون موضع الطمع من المراضع ، وبالرغم مما كانت تغالى المراضع في بيان ما تتكلفه في الرضاعة ، فإنه صبح عن حليمة أنها كانت تتحدث عنه مذ أخذته من أنها وجدت فيه من أول يوم له عندها بركةأى بركة ، سمنت غنمها و زاد لبنها وبارك الله لها في كل ما عندها . . وأقام محمد في الصحراء حتى بلغ الخامسة من عمره وهو يعيش في حريتها اللانهائية وفي حياة الاستقلال والرجولة .

ولقدكان ليتمه بموت أبيه وهو ما زال فى بطن أمه، ثم يتمه بوفاة أمه وهو طفل لم يبلغ الحلم ، ثم موت جده عبد المطلب الذى كفله، أثره فى نشأته التى لم يعرف عنها إلا كل الجد والرجولة والاستقامة والشرف .

مثات القصص، وآلاف الحوادث، سطرها المجتهدون وتناقلها الرواة ، وكتبها الخصوم قبل الأنصار ، تحكى عن أمانة محمد وصدق محمد ورجولة محمد ومتانة خلق محمد .

لقد لقبوه منذ طفولته بالأمين ، وظل يلقب بهذا اللقب ويعرف به دون غيره . . . ووصفوه بالصادق . . وحكم بين رؤساء القبائل عندما اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود بالكعبة .

مثات الأحاديث وآلاف الكتب سجلت مبلغ ما كان عليه من عفة ونزاهة وطهر . . أراد يوماً وهو شاب أن يهبط مكة ويلهو فيها كما يلهو الشباب، ولكن استرعى انتباهه فى أهالى مكة عرس زواج ، وقف عنده حتى لفه النوم بهدوئه فنام . . . وفى ليلة أخرى أراد أن ينزل مكة لهذه الغاية ، فما إن شارف مكة ، حتى استمع إلى أصوات موسيقية رائعة لم يعرف أين مبعثها ، فجلس يستمع إليها حتى نام كذلك . . .

هذا هو الرسول الذي حفظه آلله ، منذ أن كان نطفة طاهرة في رحم طاهرة . . ولقد كان للرسالة الكريمة التي غير بها سيد البشر وخاتم النبيين تاريخ العالم أثرها في قاوب المشركين والكفار ، فحاولوا النيل من هذه الرسالة فلما لم يجدوا مطعناً على الإسلام ، اتجهوا إلى رسول الإسلام يحاربونه . لذلك لم نجد في التاريخ رجلا قام ضده محاربون متحمسون كمحمد الذي كلما مرت الأعوام ورفرفت رسالته لتنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة وتدعو إلى محاسن الحلق ، قام بعض خصوم الدين لتهوى بهم ألفاظهم إلى أعمق الحضيض بما يقولونه من فحش العبارة وقذر السباب و بما يختلقونه من المفتريات والأكاذيب أمثال رودلف ولوهيم ، وملياندر . . .

لم يجدوا فى حياة الرسول العزيز، ولا فى أخلاقه، ما يمكنهم من الطعن فيه، فجندوا أقلامهم وجمعوا صحفهم اليفتروا على الله الكذب. فيقولون كان محمد قسمًّا رومانيمًّا غضب لأنه لم ينتخب لكرسى البابوية . . وإنه وهو الفيلسوف الحكيم عز عليه ذلك . . فلم يشأ أن يصبح شيخاً لقبيلة أو رئيساً لأمة . . إنما أراد أن يكون إلهاً . . أو فى مصاف الآلهة .

ومما يثبت كذب هذا الافتراء أن محمداً جاء برسالته في وقت تناحرت فيه الفرق الدينية وتشعبت المعتقدات . . وتناول البعض الرسالات الدينية

وفى سورة فصلت : « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ وَالْحِدْ فَاسْتَقْيِمُوا ۚ إِلَيْهُ وَالْمُتَقْفِرُوهُ وَالْحِدْ فَاسْتَقْيِمُوا ۚ إِلَيْهُ وَالْمُتَقْفِرُوهُ وَالْحِدْ فَاسْتَقْيِمُوا ۚ إِلَيْهُ وَالْمُتَقْفِرُوهُ وَالْحِدْ لَا مُشْرِكِينَ »

و يحسم الرسول الأمين الأمر حسماً فيقول فى حديثه الشريف : « لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح ، فإنما أنا عبد الله ورسوله ، فقولوا عبد الله ورسوله» . . فهل بعد ذلك يستقيم قول قائل إنه كان يريد مجداً أو كان يريد أن ينصب نفسه إلها ؟ !

كما أشاع أعداء الدين أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم كان مريضاً بالصرع وأن ما يعتريه فىساعات الوحى إنما هى نوبات الصرع .. التى كان يسمع أثناءها كلاماً ردده فأصبح قرآناً . . ويرد الدكتور يحيى طاهر إخصائى وأستاذ الأمراض العصبية بكلية طب ومستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة على هذه الفرية فيقول : « لقد أراد بعض الناس

أن يطعنوا الدين الإسلامي في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالوا إن النبي محمدًا كان مريضاً بالصرع ، وإن الوحى الذي كان ينزل على الرسول بالقرآن ما هو إلا نوبات صرعية كان يسمع أثناءها كلاماً ردده ليصبح قرآناً . والذي يدرس الصرع من أي ناحية من نواحيه الطبية أو العلمية أو الفسيولوجية يتبين له جسامة هذا الافتراء . إذ أن النوبات الصرعية ليست نوبات نفسية كما يتبادر إلى الذهن ، ولكنها ناتجة عن تغيرات فسيولوجية عضوية في المخ ، بدليل أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ أثناء تلك النوبات الصرعية مهما كان مظهرها الحارجي. كهربائية في المخ الني تبدأ فيها التغيرات الكهربائية وطريقة وسرعة وذلك تبعاً لمراكز المخ التي تبدأ فيها التغيرات الكهربائية وطريقة وسرعة انتشارها . فإذا بدأت في مراكز الإحساس كانت النوبة على شكل تقلصات أو تشنجات عضلية ، وإذا بدأت في مراكز الإحساس كانت النوبة على شكل ذكريات أو أحلام وهكذا . . .

ويكنى أن نشرح نوعاً واحداً من النوبات الصرعية الذي يشتبه أن يكون هو النوع الذي قيل عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاباً به، ألا وهو النوبات الصرعية النفسية ، فني هذه النوبات الصرعية النفسية يكون التغير العقلي هو المظهر الأساسي للنوبة، ولا يفقد المريض شعوره تماماً كما في الأنواع الأخرى من النوبات، ويمكنه إلى حد ما تذكر التجارب النفسية التي حدثت له أثناء النوبة بعد انتهائها . وتكون هذه التجارب النفسية التي تمر بالمريض أثناء النوبة إما على شكل انفعالات التجارب النفسية التي تمر بالمريض أثناء النوبة إما على شكل انفعالات

مثل الخوف، أو على شكل تفكير فى اتجاه معين كأن يردد المريض فى ذهنه " يجب أن أقول لفلان كذا وكذا " أو على شكل خيالات أو هلاوس . وفى هذه الحالة تمر بذهن المريض ذكريات أو أحلام مرثية أو سمعية أو الاثنان معاً .

ومن أمثلة الهلاوس المرئية ما قالته مريضة من أنها ترى أثناء النوبة فتاة صغيرة تسير بجانبها من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، وإن هذه الصورة تتكرر بنفس الشكل فى جميع النوبات. وبسؤال المريضة تبين أنها لا يمكنها تبين ملامح الفتاة أو معرفة ملابسها.

وقالت مريضة أخرى إنها ترى أثناء النوبة شبحاً أسود يهددها وهي لا يمكنها أن تتبين ملامح هذا الشبح وصورته، وتتكرر بنفس الشكل فى جميع النوبات .

ومن أمثلة الهلاوس السمعية قول مريضة إنها تسمع أصواتاً قادمة من الجهة اليمنى ولكنها ليست أصوات أطفالها ، كما أنها تسمع فى نوبات أخرى قطعة موسيقية تظن أنها قادمة من الراديو الموضوع فى حجرة الجلوس. وبالرغم من أنها سمعت هذه القطعة الموسيقية مراراً فى الراديو فإنها لم يمكنها أن تتبين الكلمات فى تلك القطعة الموسيقية .

وقالت مريضة أخرى إنها تسمع أثناء النوبة أغنية كانت تغنيها لها أمها في صغرها . وهذه المقاطع من الأغنية تتكرر بنفس النظام في جميع النوبات .

من ذلك نرى أن الأحلام والهلاوس التي تمر بذهن المريض في أثناء النوبة الصرعية ما هي إلا تنبيه لذكريات قديمة مرت بالإنسان أو فكر

فيها ثم حفظت فى ثنايا المخ . وقد ثبت ذلك علمينًا بأن نبهت مراكز المخ المصابة بتيار كهربائى من الحارج فشعر المريض بنفس الهلاوس التى تنتابه أثناء النوبة الصرعية .

كما نرى من الأمثلة التى ذكرت أن الهلاوس تتكرر بنفس الشكل بتكرار النوبات، وقديكون هناك أكثر من نوع واحد من الهلاوس فى المريض الواحد، ولكنها تتكرر كلها أو بعضها بالشكل نفسه.

كذلك نرى أن المريض يتذكر التجارب النفسية التي مرت به فى أثناء النوبة عامة ، ولا يمكنه أن يتذكر التفاصيل أو أن يصف ما مر به فى أثناء النوبة وصفاً دقيقاً .

وبتطبيق ما وصلنا إليه من هذا العرض السريع للصرع على الافتراء الذى يفتريه خصوم الإسلام على الوحى الذى نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الهلاوس والأحلام التى تمر بذهن المريض بالصرع ما هى إلا أجزاء من ذكريات قديمة نبهتها النوبة، ولا يمكن للمريض بالصرع أن يؤلف أثناء النوبة شيئاً، فكيف بالقوانين والآداب والقصص والعلوم وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن . . . . ؟

كذلك لا يمكن أن تتحسن لغة المريض بالصرع أثناء النوبة أو بعدها، لأن هذا التحسن يحتاج إلى تعليم، أما الصرع فهو ارتباك مفاجئ فى كهرباء المخ ووظيفته. وقد نزل القرآن بلغة عربية فصحى لم يتعلمها النبى قبل الرسالة.

كما أن الأحلام والهلاوس التي يشعر بها المريض في أثناء النوبات الصرعية ، تتكرر بعضها أو كلها بنفس الشكل بتكرار النوبات، كما أن

المريض لا يمكنه أن يصفها وصفاً دقيقاً . أما القرآن الكريم فأنزلت آياته واضحة محددة متممة بعضها بعضاً ؛ شاملة كل ما يهم الناس في شؤون دينهم ودنياهم . فهل يمكن أن يقال بعد هذا العرض العلمي البحت إن القرآن ما هو إلا هلاوس رجل مصروع ؟ ؟ ؟ إن هذا إلا افتراء فليخكم الناس بأنفسهم بعد هذا العرض العلمي » .

والدكتور عبد العزيز الشريف إخصائى وأستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب قصر العينى وعضو كلية الأطباء بأدنبرة يقول عن هذه الفرية: « المرض علة تصيب أى عضو من أعضاء الجسم، فتسبب خللا فيصبح الإنسان لذلك معتلا. والشخص المريض هو الذى تغيرت حالته بسبب المرض فأصبح غير عادى ؛ إذ يقل فى قوته وصحته وبالتالى فى إنتاجه المرض فأصبح غير عادى ؛ إذ يقل فى قوته وصحته وبالتالى فى إنتاجه وتفكيره .

ولم يعرف الطب ، ولم يحدثنا التاريخ العلمي ، أن شخصاً أصيب بمرض فوهبه المرض علماً . . أو عقلا . . أو مقدرة . . إذ أن العقل السليم في الجسم السليم .

فكيف يقولون عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إنه أصيب بالصرع، فتتحسن لغته تحسناً بحيثلا يمكن أن نقارن بين حديثه العادى وبين القرآن الكريم الذى يقولون إنه حديثه وهو فى نوبة الصرع ؟ وكيف يشرع مريض هذه التشريعات التى تعتبر الأسس القويمة لكل القوانين التى تهدف إلى العدالة والرحمة والتقدم ؟ وهل يستقيم ذلك والصرع حالة تتميز بالاختلال المفاجئ فى وظيفة المخ ؟

وكيف يكون ما عند الرسول نوبات صرع ، وهذه النوبات تسبب (؛)

للمريض آلاماً شديدة في عضلاته تكون مصحوبة بالصداع والغثيان وتبقى مدة بعد النوبة التي هي تشنج وتصلب في العضلات . . . فإذا غابت عنه حزن و وجل ؟ فقد فتر الوحي عن الرسول فترة فتولاه الحوف والوجل وحزن حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى له :

« وَالضَّحَى ٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ » « وَالضُّحَى ٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ » فهل بعد ذلك من يقول إن الرسول إنما كان مصاباً بالصرع ؟ ؟ اللهم إن هذا افتراء على الحق من الباطل » . . .

ويقول الدكتور عز الدين عبد القادر مدرس العقاقير بكلية الصيدلة العامعة القاهرة :

« تخبط الناس منذ بدء الحليقة في تعريف مرض الصرع ، فمن قائل إنه يرجع إلى أرواح شريرة تسكن منح المريض ، إلى غيره يقول إنه من آثار الآلهة ، وإن كل حركة يحدثها المرض إنما هي من فعل إله من الآلهة ، ولهذا سموه بالمرض المقدس . . . حتى جاء أبقراط العظيم في القرن الحامس قبل الميلاد وأظهر كذب هذه الأقوال ونادى بأن هذه الأعراض إنما هي أعراض مرض لا يختلف عن باقي الأمراض الأخرى من أن له سبباً ينشأ عنه . . . ووصف نوبات الصرع بدقة متناهية لا تختلف في شيء عما تصفه به أحدث المراجع الطبية . . . فالمريض يفقد النطق ، ويخرج الزبد من فه ، وتصطك أسنانه ، وتنقبض يداه ، وتزوغ عيناه ، ويفقد الوعي تماماً ، كما يفقد القدرة على ضبط البول أو المراز . . .

ومن هذا نرى أن مريض الصرع يفقد حواسه ، ويفقد السيطرة على حواسه ، فيصبح ولا عقل له ، ولا وعى عنده ، ولا سيطرة على حواسه جميعاً . . .

فلينظر إلى ذلك من يقولون إن القرآن الكريم إنما هو هلوسة مصروع ، وحديث الرسول — عليه الصلاة والسلام — وهو فى نوبات الصرع . . . فكيف يمكن لمريض هذه حالته أن يأتى بجوامع الكلم والآيات البينات وبالبلاغة الى أعيت جهابذة العرب . . وأرباب البيان ؟! »

ويقول ر. ف. بودلى فى كتابه «الرسول: حياة محمد» فى هذا الشأن: «يذكر الأطباء أن المصاب بالصرع ، لا يفيق منه وقد ذخر عقله بأفكار لامعة ، وإنه لا يصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة التى يتمتع بها محمد حتى قبل مماته بأسبوع واحد ، وما كان الصرع ليجعل من أحد نبينًا أو مشرعاً ، وما رفع الصرع أحداً إلى مراكن التقدير والسلطان يوماً . وكان من تنتابه مثل هذه الحالات فى الأزمنة الغابرة يعتبر مجنوناً أو به مس من الجن ، واو كان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد » . ولا شك أن ذلك ينفى عن الرسول تلك بالعقل ورجاحته فهو محمد » . ولا شك أن ذلك ينفى عن الرسول تلك الفرية الظالمة . . .

ولما لم يجد خصوم الإسلام جدوى فى هذه المفتريات التى لم يعرها من كان عنده عقل سليم أية التفاتة ولوا وجوههم إلى زواج الرسول فأسرفوا فى نقدهم، وكيف أنه أحل لنفسه ما حرمه على غيره ؟ ؟

لم تظهر حكمة زواج الرسول بمن تزوجهن إلا عندما اتسع أفق الفكر

فى العصر الحديث. فإذا ما استعرضنا زواج النبى نجد أن كل زواج إنما كان يحقق غرضاً سامياً أو كسباً للدين أو عملا بتشريع جديد ، وأن الرسول الأمين كان بعيداً كل البعد عن كل مرغبات الزواج من مال أو جاه أو شهوة أو مغنم . . .

فخد يجة بنت خويلد سيدة بنى أسد كانت تزوجت عتيقاً المخزوى ولما مات تزوجت أبا هالة التميمى، فات أيضاً، وبذلك ورثت عهما مالا وفيراً علاوة على ما كانت تملكه . . وقد كانت ذات شهرة كبيرة بين قومها لما امتازت به من جاه وحسب ونسب علاوة على مالها، مما جعلها مطمع القاصدين للزواج من كبار القوم وأشراف قريش ولكنها كانت ترد كل طالب، فقد كانت عازفة عن الزواج . وكانت ترسل الرجال على تجارتها . . فأرسلت نبى الله، ليشرف على هذه التجارة لما سمعت عنه من أمانة واستقامة . وعادت القافلة وقد حققت أرباحاً لم تعهدها ورواجاً لم تكن تتوقعه ، فلما سألت غلامها ميسرة الذى صاحب الرسول روى لها شاهده من أمانته المطلقة ونزاهته وعفته . . فأرسلت له صديقتها نفيسة شاهده من أمانته المطلقة ونزاهته وعفته . . فأرسلت له صديقتها نفيسة ريعان شبابه إذ لم يكن تجاوز الحامسة والعشرين من عمره فى حين كانت ريعان شبابه إذ لم يكن تجاوز الحامسة والعشرين من عمره فى حين كانت السيدة خديجة قد بلغت الأربعين من عمرها . .

فهل كان سيدنا محمد رجل متعة ؟ وهل كان كما يقول عنه أعداء الإسلام مشغوفاً بالنساء، وها هوذا يتزوج من سيدة تزوجت قبله مرتين وتكبره بخمسة عشر عاماً ؟... لقد شدت خديجة أزر الرسول برجالها

وعصبيتها حتى إنه عندما جاءه الوحى وخشى منه سألت خديجة ابن عمها ورقة بن نوفل الذى كان أول من بشر بنبوته وشجعه على إعلان الدعوة حيث قال اله وقد قابله فى الطواف بالكعبة : « والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى . . ولتكذبن ولتؤذين . . ولتخرجن ولتقاتلن . . ولئن أدركت ذلك اليوم الأنصرن الله نصرًا يعلمه » . ثم قبله ، وشجع ذلك النبى على أن يدعو قريشاً فيعلن نصرًا يعلمه » . ثم قبله ، وشجع ذلك النبى على أن يدعو قريشاً فيعلن مهم دعوة الله . . كما أن السيدة خديجة شاركت الرسول فى جهاده ، فكانت تهون عليه أمر إيذاء الكفار له . . وتدفعه إلى النضال والصبر . . وعاشت معه؛ خمسة وعشرين عاماً . . أمضت منها خمس سنوات فى جهاد الدعوة تقاسمه ما يلقى من عنت وشدة حتى لقيت ربها ولها من العمر خمسة وستون عاماً .

وبعد موت خديجة ازدادت قريش في أذاها للنبي فخرج إلى الطائف يدعو إلى الإسلام، فوجد من ثقيف التكذيب والإعراض، وبعد عام من جهاده عاد إلى بيته بمكة فوجده قفراً. فلما أحس المسلمون بما شعر الرسول به من وحشة أوعزوا إلى خولة بنت حكيم حيث حدثته بأمر حاجته إلى من ترعاه وتقضى حاجة بيته وتقوم على شأنه. فعرضت عليه العذراء عائشة بنت صديقه أبى بكر أو سودة بنت زمعة التي آمنت به وأسلمت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الذي مات وتركها وحيدة . فقبل الرسول العزيز الزواج من الأخيرة التي كانت كبيرة السن، ضامرة الحسد، ليس فيها مشتهي للرجال ولكنها كانت مؤمنة مجاهدة من الصابرات .

هذا هو زواج الرسول إذ أن ماتم بعد ذلك من زواج إنما كان يرمى

إلى تحقيق هدف أو كسب للدين ، وقد أمكن أن يقف العلم الحديث على أسباب ما جد بعد ذلك من زواج .

فالمشاهد في العصر الحديث أن قادة الأمم والزعماء يحاولون أن يرتبطوا مع و زرائهم وقوادهم برباط المصاهرة . بل إن قادة الأمم المختلفة يجعلون المصاهرة بيهم من وسائل التقريب بين الأمم بعضها ببعض . وكان هذا الهدف من أول الأهداف التي سعى الرسول الكريم لتحقيقها . . فلربط رجال المسلمين الأول بعضهم ببعض تزوج الرسول بعائشة بنت وزيره الأول أبي بكر ، ثم تزوج بحفصة بنت عمر عندما مات زوجها ، ولهذا السبب نفسه زوج الرسول بنته رقية لعثمان بن عفان فلما مات زوجها ، ولهذا السبب نفسه زوج الرسول بنته وقية لعثمان بن عفان فلما مات زوجه بعدها أخها أم كلاوم . . . كما زوج ابنته فاطمة لعلى بن أبي طالب . وهكذا جمعت المصاهرة سيدنا محمداً صلى الله عايه وسلم برحاله الأوائل . . أبي بكر وعثمان وعمر وعلى . . أقوى رجال الإسلام وأول من أسلموا .

وهناك هدف آخر هدف إليه الرسول بزواجه . . فقد كان من عادة العرب إذا مات الرجل ذهب إخوانه وأصدقاؤه إلى أرملته يواسونها ويعرض أقربهم إلى زوجها مرتبة أن يتزوجها إكراماً لزوجها وذلك بالإشراف على شئون بيته . وقد أبلى من المسلمين فى الحروب رجال تحدث التاريخ عما قاموا به فى سبيل الله ورسوله ، ومن هؤلاء المسلمين من لتى حتفه فى سبيل دين الله . فتزوج الرسول من بعض نساء قتلى المسلمين عمن تحدث التاريخ عن جليل أعمالهم ولم يجدن أزواجاً لهن إما لكبر سنهن أو كثرة أولادهن ، فزاد ذلك من تعلق المسلمين برسولهم ورفع من روحهم المعنوية وأصبح المسلم يعرف أنه لو قتل فى سبيل الله لم يعدم رجلا يشرف على بيته وأصبح المسلم يعرف أنه لو قتل فى سبيل الله لم يعدم رجلا يشرف على بيته

ولم يعدم أباً يحنو على أولاده . . ولو لم يجد من المسلمين لوجد نبى الله نفسه . . بل حبب ذلك الإسلام لغير المسلمين فأسلموا . . ولذلك تزوج الرسول من زينب أم المساكين زوجة عبد الله بن جحش أحد أمراء المسلمين الذى قتل فى وقعة أحد وكان على وأس أول سرية خرجت للغزو فى الإسلام . كما تزوج للسبب نفسه هندا أم سلمة زوجة أبى سلمة أحد مهاجرى المسلمين إلى الحبشة الذى أبلى بلاء حسناً فى الدعوة فلما مات تقدم لخطبتها كبار العرب ومنهم أبو بكر وعمر فرفضت حيث مات تقدم لخطبتها كبار العرب ومنهم أبو بكر وعمر فرفضت حيث قالت : « إنى امرأة مسنة وأم أيتام » ، وعز على الرسول أن تظل هذه السيدة حزينة وحيدة فتروجها .

وهناك تشريع هدف إليه الإسلام فى زواج الرسول . فيقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الحجرات :

« يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَىٰ وَجَمَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَـلْكُمْ »

وقد كان الرق منتشراً فى بلاد العرب فدعا الإسلام إلى العتق وتحرير الرقيق ، وكان للسيدة خديجة زوجة النبى عبد اسمه زيد وهبته لسيدنا محمد، وكان زيد من أوائل الذين آمنوا بالدعوة وقربه الرسول إليه احتى كانوا يطلقون عليه اسم زيد بن محمد . هذا العبد الذى تحرر هل من بين العرب من يجرؤ فيعتبره نداً له فيزوجه من قريبته مثلا؟

لقد طلب زيد يوماً من الرسول أن يزوجه زينب بنت جحش

ابنة عمة الرسول، فوافق الرسول ولكن هذا الزواج وجد معارضة من زينب نفسها ومن أسرتها، وفى ذلك نزل القرآن إذ يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب: « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً فَقَدَ ضَلَ صَلَالًا وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ فَقَدَ ضَلَ ضَلَا صَلَالًا وَرَسُولُهُ فَقَدَ ضَلَ ضَلَا صَلَالًا مُبِينًا »

وبذلك تزوج العبد السابق من سيدة قريش سليلة المجد والحسب ، وكان ذلك تشريعاً جديداً للمسلمين وعملا بقول الله تعالى في سورة البقرة:

« وَلَمَبْدُ مُوْمِنُ خَبْرُ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ »

ولم يدم ذلك الزواج طويلا . . فطلب زيد الطلاق من زينب فكان رد النبي كما جاء في سورة الأحزاب :

« أَمْسِك ْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّق أَللَّهُ »

وأراد الله سبحانه وتعالى تشريعاً جديداً، إذكانت التقاليد لا تجيز للمدعى أن يتزوج ممن كانت زوجاً لمن ادعاه، كما لا تجيز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت زوجاً لمتبناه، ولا للسيد أن يتزوج ممن كانت زوجة عبد . . فنهى عن ذلك الله إذ يقول في سورة الأحزاب :

« وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمُ بِأَفْوَ هِكُمْ وَأَلْكُمُ بِأَفْوَ هِكُمْ وَأَلْلُهُ بَقُولُ مُلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ »

لذلك أمر الله بأن يكون الرسولالقدوة للناس فى ذلك ؛ وخشى فى نفسه أن يقول عنه الناس تزوج من كانت زوجاً لدعيه وكان يخنى فى

نفسه تنافر الزوجين وكراهيتهما بعضهما لبعض حتى لا يتزوجها ، ولكن الله مبدى هذا التنافر فيقول المولى عز وجل : « وَتُخُنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخُنُونَ فَيقول المولى عز وجل : « وَتُخُنُونَ فَي فَلَمَا وَلَمُهُ أَحَقُ أَنْ تَخَشَلُهُ فَلَمَا وَفَى زَيْدٌ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَّى النَّاسَ واللهُ أَحَقُ أَنْ تَخَشَلُهُ فَلَمَا وَفَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوْجَنَدَ حَرَجٌ فِي مَنْهَا وَطَراً زَوْجَنَدَ حَرَجٌ فِي وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ».

هذه هى حكمة زواج الرسول من زينب بنت جحش وهى بعيدة كل البعد عما يرويه خصوم الإسلام من أن الرسول كان قد ذهب لزيارة زوجها فاستهواه جمالها فطلب من زوجها أن يطلقها ليتزوجها ... وأين كان الرسول يوم أن كانت زينب عدراء ، وهى ابنة عمته التي كان يعرفها تماماً ؟؟ أوكم تستهوه محاسنها وهي عذراء ؟؟ ولكنه الحقد على الإسلام ونبى الإسلام الذي يجعل الحصوم يفترون . .

وهناك حيكم في زواج الرسول إذ حقق به أهدافاً سياسية، فعندما هزم المسلمون بني قريظة بعد حصار طويل كانت ريحانة بنت عمرو زوجة الحكم أحد كبار رجال بني قريظة من نصيب الرسول في الغنائم فعرض الرسول عليها الإسلام فأسلمت، وتزوجها، وكان ازواجه منها أكبر الأثر في نشر الدعوة للإسلام بين قبائل اليهود الذين هدأت ثائرتهم، وهز مشاعرهم إكرام الرسول الإحدى سيداتهم بزواجه منها . وكذلك عندما انتصر المسلمون في غزوة بني المصطلق، كانت جويرية بنت الحارث بنت سيد قومها من نصيب ثابت بن قيس الذي طلب منها أن تفتدى نفسها فاستعانت بالرسول على فلك أسرها . . فعرض عليها الإسلام وأسلمت

فتزوجها وكان لذلك أثره في نفس بني المصطلق الذين ارتبطوا بهذا الزواج مع الرسول فدخلوا جميعاً في الإسلام .

ولما أنتصر المسلمون على يهود خيبر كانت صفية بنت حيى بن أخطب ضمن الأسرى، فأعتقها الرسول وتزوجها، وهذا ما يفعله الفاتحون من ذوى الرحمة إذ يتزوجون من بنات الماوك والعظماء فى الدول المهزومة حفظاً لكرامتهم وتخفيفاً من وقع الهزيمة عليهم.

وبعد أن انتشر الإسلام في جزيرة العرب، أرسل الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المسلمين المهاجرين وأكرمهم يطلب أن يكون النجاشي رسوله في طاب الزواج من أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان بعد أن مات زوجها عبيد الله بن جحش الذي كان قد أسلم ثم ارتد وبقيت زوجته مسلمة صادقة العقيدة . وكانت لفتة كريمة لسيدة مسلمة ارتد روجها المسلم وتمسكت بدينها تحافظ عايه وتقيم شعائره في دولة غريبة . كما كانت حكمة سياسية بارعة، إذ أن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عدو الرسول الألد وأكبر مهاجمي الإسلام . وبزواجه منها انتصر على آخر معقل من معاقل الكفر والشرك في قريش انتصاراً دون إراقة دماء وبدون حرب أو اعتداء .

وعندما بدأ الرسول فى نشر الدعوة إلى الجارج، أرسل رسله إلى الملوك والأمراء، منهم هرقل وكسرى والمقوقس، يدعوهم إلى الإسلام، فكانمن ضمن رد المقوقس عظيم القبط فى مصر أن أرسل للرسول هدايا فيها جاريتان، إحداهما ماريا القبطية التى تزوجها الرسول، وسيرين التى أهداها إلى حسان بن ثابت.

ولما أحل للنبى الدخول إلى مكة وزيارة الكعبة الشريفة بعد صلح الحديبية دخل الرسول على رأس المسلمين في عمرة القضاء، وظاوا أياماً ثلاثة هي ما اتفق عليه في المعاهدة، وكان المسلمون من الكثرة والقوة والحلق الكريم: لا يشربون خمراً ولا يأتون معصية ولا يتقاتاون على شراب أو طعام . . ولا يعبدون أحجاراً أو أوثاناً . . . إنما دعوتهم الله أكبر الله أكبر . . . زلزل ذلك عقائد أهل مكة من الكفار، فأسلم ضمن من أسلم ميمونة بنت الحارث خالة خالد بن الوليد فخطبها الرسول وهو ينظر أن زواجه منها تكريم لها وأى تكريم ، ونتح لعائلتها التي كانت وما زالت على الكفر . وقد صحت فراسة الرسول كما كانت تصح دائماً فأسلم بعدها خالد بن الوليد الذي هدم العزى وقتل سدنتها ، وأسلم عمرو بن العاص خالد بن الوليد الذي هدم العزى وقتل سدنتها ، وأسلم عمرو بن العاص الذي هدم سواع ، وكذلك أسلم عثمان بن طلحة حارس الكعبة ، و بإسلامهم أسلم كثير من أهل مكة .

هذا هو زواج الرسول، فهل فيه ما يثير في أى نفس الشك في أنه تزوج لحبه للنساء ؟ ؟ وهل في أزواجه كلهن واحدة كان جمالها أو شبابها سبباً في زواجه منها ؟ ؟ وهذه هي الأهداف التي هدف إليها الرسول من زواجه لمصلحة الدعوة والدين، ولذلك فقد أحل الله له ما لم يحله لغيره فيقول الحبير العليم في سورة الأحزاب:

« يَكَأَيُّهَا ٱلنَّهِ إِنَّا أَخَلَانَا لَكَ أَزُواْجَكَ ٱلنَّا عَاتَيْتَ الْبُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ ٱلنَّتِي عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ ٱلنَّتِي

هَاجَرُنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُونْمِنَةً إِن وَهَبَتْ أَنْهُمَا لِلنَّجِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّجِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُونْمِنِينَ » أَرَادَ ٱلنَّجِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُونْمِنِينَ »

ولما تحقق الهدف، وانتفت الأسباب التي من أجلها أحل الله لنبيه تعدد زوجاته، نزل قول الله سبحانه في سورة الأحزاب :

« لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءِ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْ وَكَانَ أَزُو إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَهِيِنُكَ وَكَانَ أَزُو إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَهِيِنُكَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَىْء رَّقيبًا »

هذا هو زواج الرسول . . فهل فيه ما يثير فى أى نفس الشك فى أنه تزوج بأكثر من واحدة لحبه للنساء ؟ . . . وهل كان بين كل هذه الزوجات عذراء سوى عائشة ؟ أوكيس قول خصوم الإسلام بعد ذلك افتراء على النبى وعلى الحق أى افتراء ؟ ؟

هذا هو محمد نبى الإسلام، الذى لقب منذ طفولته بالأمين واشتهر بين قومه بالصدق والعفة . . والحلق العظيم، وصدق الله سبحانه الذى يقول عنه : « وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم »

وتقول عن أخلاقه السيدة خديجة فى حديث لها معه: « والله لا يخزيك الله أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

أما رأى الخصوم فيه فقد ورد فى دائرة المعارف البريطانية عنه : « كان محمد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة وآكثرها نجاحاً وتوفيقاً » .

ويقول دينسون في كتابه « الحركات كأساس للحضارة » :

« وفي القرنين الحامس والسادس ، كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضي لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها ، وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي قامت بعد جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك والانحلال ، وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية ، إذ القبائل تتحارب وتتناحر ، لا قانون ولا نظام ؛ أما النظم التي خلفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام وكانت المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة تترنح ، وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب ، وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه » .

أما جيمس متشر فيقول عن الرسول الكريم سيدنا محمد : «إن محمداً هذا الرجل الملهم، الذي أقام الإسلام، ولد حوالي ٧٠٥ ميلادية في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد يتيماً محبلًا للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامي والأرقاء والمستضعفين . وقد أحدث محمد بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية وفي الشرق كله . فقد حطم الأصنام بيديه ، وأقام ديناً يدعو إلى الله وحده . ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضها تقاليد الصحراء ونادي بالعدالة الاجتماعية . وقد عرض عليه في آخر أيامه أن يكون حاكماً بأمره ، أو قديساً ، ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبداً من عباد الله . أرسله إلى العالم منذراً وبشيراً » .

ويقول الفيلسوف كارايل في كتابه «الأبطال» عن سيدنا محمد

صلى الله عليه وسلم: «وإنى لأحب محمداً، لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأى، لا يعول إلا على نفسه، ولا يدعى ما ليس فيه ولكنه لم يكن ذليلا ضرعاً. هو رجل عظيم و ربكم، وإلا فما كان ملاقياً من أولئك العرب الغلاظ توقيراً واحتراماً وإكباراً وإعظاماً. وما كان ممكنه أن يقودهم ويعاشرهم معظم أوقاته ثلاثاً وعشرين وإعظاماً. وما كان ممكنه أن يقودهم ويعاشرهم معظم أوقاته ثلاثاً وعشرين هؤلاء العرب جفاء وغلظة، وبادرة وعجرفية، وكانوا حماة الأنوف وأباة الضيم، وعر المقادة صعاب الشكيمة. فمن قدر على رياضتهم وتذليل جانبهم حتى رضخوا له واستقادوا فذلكم وأيم الله بطل كبير. ولولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل، لما خضعوا له ولا أذعنوا. وظنى أنه لو كان أتيح من آيات النبل والفضل، لما خضعوا له ولا أذعنوا. وظنى أنه لو كان أتيح طاعتهم مقدار ما ناله في ثوبه المرقع بيده. فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون الأبطال».

وفى وسط الاضطرابات التى كانت تسود العالم إبان الحرب العالمية الأخيرة وتنافر الدول وتناحر الشعوب يقول الكاتب الإنجليزى المعروف برنارد شو: «إنه لو تولى العالم الأوربى رجل كمحمد لشفاه من علله كافة».

ومما نشرته الصحف فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى خطبة للأستاذ فارس الخورى قال فيها « إن محمداً أعظم عظماء العالم ، ولم يجد الدهر بعد بمثله والدين الذى جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكملها » .

ولو استطردنا في بيان ما قاله المنصفون من علماء الغرب والشرق عن

سيد الحلق وخاتم الرسل والأنبياء لما كفي ذلك المجلدات وآلاف الكتب والصحف.

و يكفى أن الله سبحانه يقول عنه: «وَمَآأَرْ سَلْمَـٰكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَـٰلَمِينَ» (سورة الأنباء: ١٠٧)

« فَبِمَا رَ عَمَةً مِّنَ ٱللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لِلَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ » (سورة آل عران: ١٠٩)

« لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْ مِّنْ أَنْهُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِيمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَمُوفُ وَّحِيمٌ » (سورة الأيعال: ١٢٨) « أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » (سورة الانشراح)

## معجزة نبي الإسلام

لما كانت الدعوة إلى العمل الصالح تجد دائماً معارضة من القوم الذين ضل سعيهم وانغمست في الشهوات نفوسهم ، وأعمى حب الدنيا بصيرتهم ، أيد الله الرسل بمعجزات حتى يؤمن القوم بأنهم رسل من الله . . ولاسيا أن الرسل والأنبياء قد أرسلهم الله كلما تنكب الناس الطريق السوى . . وأبعدهم سوء أعمالهم عن التعرف على طريق الله . . وبالرغم من ذلك فقد حورب الرسل ولقوا من أقوامهم الإعراض والتكذيب . .

« لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ وَسُلُا كُلَّمَا جَاءَهُمْ وَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً جَاءَهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْدُلُونَ »

( سورة المائدة : ٧٠ )

« يَلْحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ہے ۔ يَشْتَهُوْ اوْنَ »

(سورة يس: ٣٠)

وكان لا بد أن تكون معجزات الرسل والأنبياء من جنس ما يعرفه القوم حتى يمكنهم أن يبحثوا ويطمئنوا ويقتنعوا . . وحتى لا يقولوا عنهم سحرة أو مجانين . . . .

فنى زمن سيدنا موسى كان السحر متفشياً وقد برع فيه القوم . . فكانت منتديات السحر تعقد فى أعيادهم وأفراحهم . . ويأتون من صنوف السحر ما يثير الإعجاب ويحير الألباب . . . وكان من أشهر سحرهم حبالهم التي يلقونها على الأرض فتهتز وتنساب كأنها الحيات والثعابين . . . فلذلك كان من ضمن معجزات سيدنا موسى بل أشهرها . . عصاه . . التي كان إذا ألقاها على حبالهم اهتزت ولقفتها . . وحاولوا أن يفسدوا ما قد يكون فيها من سحر فلم يمكن . . فألتى السحرة ساجدين . . وآمنوا برب موسى . . رب العالمين .

« قَالَ لَهُم مُّوسَى ۖ أَلْقُواْ مَا أَنْهُمْ مُّلْقُونَ فَأَلْقَواْ حِبَالَهُمْ وَعَالَهُمْ وَعَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ

عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلَجِدِينَ قَالُولَ آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْمَلْكِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ». قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْمَلْكِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ». (سورة الشعراء: ٢٢ – ٢٨)

واشتهر زمن سيدنا عيسى بالتقدم الطبى ، فبرع الأطباء فى علاج المرضى ، واكتشفوا علاجاً لأمراض لم يكن لها أى علاج من قبل . . وجاءت معجزات سيدنا عيسى من نفس النوع .. فكان يبرئ الأكمه والأبرص اللذين لم يصل طبهم إلى علاجهما من قبل .. بل تجاوز ذلك إلى ما لم يصل إليه الطب ، فإذا كان الطب هو محاولة إبعاد الموت إلى حين . . . فقد أحيا سيدنا عيسى الموتى . . وخلق طيراً من الطين . . .

وكذلك كانت معجزة نبى الإسلام من جنس ما اشتهر به

قومه . . إلا أنها تختلف عن باقى معجزات الرسل والأنبياء في أن معجزاتهم كانت وقتية رآها الناس في أوقاتهم ثم تناقلها الرواة من بعدهم، وتحدثوا عنها . . أما معجزة سيدنا محمد فقد شاء الله أن تكون باقية تطاول الدهر وتنازع الخلود . . فهي بين أيدينا . . كما كانت بين يدي من سبقونا . . وكما ستظل بين أيدى من يأتون بعدنا . . معجزة لا يملك المطلع عليها إلا أن يؤمن بنبي الإسلام . . ويحمد الله الذي أرسله رحمة للعالمين . . . كان سيدنا محمد - وقد صرفه الله عن لهو الشباب وآثامه -لا يقضى أوقات فراغه إلا متأملا دنياه الواسعة التي يعيش فيها . . الصحراء والسهاء والنجوم . . وفي كل عام يذهب إلى غار بأعلى جبل حراء . . في الشمال من مكة يقضى فيه طوال شهر رمضان بعيداً عن الحياة . . لا تربطه بها إلا آيات الفكر التي تطوف به بين السموات والأرض . . يحلق حيث يرى بدائع صنع هذا الكون . . بنجومه وأفلاكه وشمسه وقمره . . أيامه ولياليه كلها تسير وفق نظام دقيق . . وهدف مقصود . . هذا الكون . . . أوجد من عدم ، وخلق من لا شيء ؟ وهذه الحياة أخلقت بغير غاية ؟ . . وهذا الثمر مختلفة ألوانه ومتنوعة أشكاله .. خلق من طين واحدويستي بماء واحد .. لسد كافة الحاجات ... ويحقق عديد الأغراض . . أخلقه خالق أم وجد بلا خالق ؟ . . وهذا الإنسان من أوجده ؟ ومن علمه ؟ ومن خلق له العينين واللسان والشفتين ؟ ومن أماته ؟ وما هي حكمة حياته وحكمة مماته ؟ يا للجهل والجهالة ! . . أيعبدون اللات والعزى وهبل ومناة ؟ أيعبدون أحجاراً خلقوها بأيديهم ؟ وماذا تفعل هذه الأوثان والأصنام ؟

ظل سيدنا محمد فى تأملاته. . عاماً بعد عام . . يتعبد وهو ينظر حواليه . . أيها الخالق الذى لابد أن يكون موجوداً . . اهدنى الصراط المستقيم ! . . فصار يرى فى منامه الرؤيا الصادقة التى يصبح فيراها أمامه . وفى شهر رمضان من عام ٦١٠ ميلادية وفى السنة الحادية والأربعين من ميلاده الشريف ، جاءه الوحى فى صورة ملك بيده صحيفة ، فقال له اقرأ ، فيحس كأن الملك يخنقه ، ويكررها ثلاثاً فيجيب محمد ما أقرأ . . فيحس كأن الملك يخنقه ، ويكررها ثلاثاً ثم يقول الملك :

« أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ . ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلاَّكْرَمُ . ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمَ يَعْلَمُ » .

فكانت أول آيات القرآن الكريم ، معجزة نبى الإسلام الحالدة نزلت بلغة العرب التى كانت قد وصلت إلى أعلى درجة من البلاغة والرقى والتقدم . . وكان الأدب والشعر والنثر مما تجمع من أجله المجالس وتعقد الندوات . . وتنشأ له الأسواق . . نزل عربيناً بلغة العرب لا هو بالشعر ولا هو بالشجع ولا الحطابة . . .

وتوالى نزول آيات القرآن الكريم، على حسب الحوادث ومقتضيات الحال، وعلى حسب ما تحتاج إليه البشرية من تشريعات، وتم نزوله فى نحو ثلاث وعشرين سنة ثلثاه فى مكة والثلث فى المدينة . . وكان آخر آياته : « ٱلْيَوْمَ أَكُمْ تُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ مَلَيْكُمْ الْإِسْلَمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ الْكِمْ دِينَا » .

وقد بلغ عدد سور القرآن الكريم ١١٤ سورة، وعدد آياته ٦٣٣٦ آية . . لم تحرف منها آية . . ولم يحذف منها لفظ . . ولم يزد عليها حرف . . وظل طوال الأربعة عشر قرناً كما سيظل إلى الأبد كنزاً يغترف منه كل طالب علم . . وكل طالب حكمة . . . وكل طالب فن . . . وكل من أراد أن يتخلق بالحلق الحسن .

توفى الرسول الكريم، والقرآن فى صحف متفرقة كتبها كتاب الوحى . . وفى قاوب حافظيه، وجمع أبو بكر هذه الصحف وأودعها عنده حتى جمعه عثمان بن عفان فى مصحف واحد . . هو المصحف الذى نقرأ فيه اليوم . . .

والقرآن الكريم معجزة ، كلما مر عليها الزمن ظهر للعالم مدى روعة ما اشتمل عليه من الإعجاز . . فهو فى الدرجة العالية من البلاغة التى لم يعهد مثلها فى تراكيب العرب ، وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم . . وأساو به غريب فى المطالع والمقاطع والفواصل ، حتى تحيرت فيه عقول العرب وهم أرباب الفصاحة والأقلام . . وقد تنبأ بأخبار حوادث كثيرة تحققت بعده . . كما أتى بأخبار القرون السالفة والأمم الهالكة والتى لم يكن لها تاريخ قيد بعد . . وأثبتت الكشوف الأثرية فى العصر الحديث صحة ما أتى به . . . .

ومن إعجازه أن قارئه لا يسأمه ، وسامعه لا يمجه ، بل تكراره يوجب زيادة محبته ؛ وأنه سهل الحفظ على متعلميه ، فقد يسره الله للحفظ . ولعل الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم والهيبة التي تعترى تاليه وسامعه ، من الأدلة القوية على أنه من عند الله سبحانه وتعالى .

و يحوى القرآن أصول الدين والدنيا . . جمع تشريعات الدين وجمع مقومات الآخرة . . فيه علوم ظلت خافية حتى أوضح معناها التقدم العلمى الحديث . . ففيه أصول علم الحياة والصحة . . والصحة الوقائية . . والوراثة . . وما وراء الطبيعة . . والاقتصاد ، والهندسة ، والزراعة . . وغيره وغيره علاوة على ما فيه من آداب المرء وحسن الحلق :

ويكفي أن نورد بعض آراء علماء الغرب في القرآن الكريم :

يقول الدكتور موريس الفرنسي : « إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر وإنه كتاب لا ريب فيه » .

ويقول هنرى دى كاسترى : « إن القرآن يستولى على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب ، ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته » .

ويقول ألكس لوازون: «خلف محمد للعالم كتاباً هو آية البلاغة وسجل الأخلاق وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعالم القرآن والقوانين الطبيعية ».

أما واشنطن إيروينج فيقول : « يحوى القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً » .

و يقول جوته: « إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية » . ومما قاله ليون: «حسب القرآن جلالة ومجداً ، أن الأربعة عشر قرناً التى مرت عليه لم تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا بنال غضاً كأن عهده بالوجود أمس» .

ويقول جيمس متشنر في مقال له: « لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم، وهو بكل تأكيد أيسرها حفظاً وأشدها أثراً في الحياة اليومية لمن يؤمن به. فليس طويلا كالعهد القديم، وهو مكتوب بأسلوب رفيع، أقرب إلى الشعر منه إلى النثر، ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إيماناً وسمواً. وأوزانه ومقاطعه كثيراً ما قورنت بدقات الطبول وأصداء الطبيعة، والأغاني المعروفة في الجماعات القديمة.

ومن الملاحظ أن القرآن يتسم بطابع عملى فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس . وهذا التوفيق بين عبادة الإله الواحد وبين التعاليم العملية ، جعل القرآن كتاباً فريداً ووحدة متماسكة » .

هذا هو القرآن الكريم معجزة نبى الإسلام، وصدق الله العظيم الذى يقول عنه :

« وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةً مِنْ مُنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ . مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَاَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَفَرِينَ » .

(سورة البقرة : ٢٣)

« أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجُدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا » .

(سورة النساء : ۸۲)

قُل لَّانِ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَٱلْجِنِ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا اللهُ وَالْجِنِ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا اللهُ وَالْوَ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا » . الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا » . (سورة الإسراء : ٨٨)

« لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنَ خَشْيَةِ اللهِ وَرَبْلُكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لِعَلَمْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » . مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَرَبْلُكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لِعَلَمْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » . ( سورة الحشر : ٢١ )

« وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَنْ أَيْفَتَرَى مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَلْمَاكُنْ تَصْدِيقَ ٱللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ وَلَا لَكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْمَلْمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلُ فَأَتُواْ فِيهِ مِن رَّبِ الْمُلْمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلُ فَأَتُواْ فِيهِ مِن رَّبِ اللهِ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتِم مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ كَفْتُمْ صَدْ قَيْنَ » .

( سورة يونس : ٣٧ ، ٣٨ )



منمزايا إلاسلام



## الإسلام دين علم وعمل

ليست مصادفة أن تكون أول كلمات القرآن الكريم أمراً بالدعوة إلى القراءة . . وأن تدعو أول آياته إلى العلم . . فإن أول ما نزل من الآيات الشريفة هي :

«أَقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقَ أَوْرًأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ » .

وهى دعوة صريحة للتعلم القراءة والكتابة . . بل وجهت نظر الإنسان إلى أدق العلوم . . علم الحياة وخلق الإنسان .

وليست مصادفة أنْ نقرأ في سُورة « المؤمنون » قول الله سبحانه وتعالى :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانُ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَمْلَنَهُ وَفَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ وَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ وَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةً عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمًا ».

ثم بعد مئات السنين يقرر العلم الحديث ، بعد الاستعانة بالمجاهر وأجهزة التصوير والأشعة ، أن الترتيب المنصوص عليه في هذه السورة هو ترتيب خلق الجنين ، والأكثر من هذا أنه حتى لم يمكن الاستعاضة

عن ألفاظ القرآن بغيرها . فهى الألفاظ التي تدل على المعنى بغير لبس أو غموض. أو زيادة أو نقصان . . . ثم تتابع الآيات التي توجه النظر إلى دقائق خلق الإنسان فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق: « فَلْيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءً دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ الصَّلْبِ وَالتَرَّائِبِ ».

ثم يُدهب القرآن بعيداً في التغلغل في علم وراثة الصفات في خلق الإنسان فيقول المولى في سورة الإنسان :

« إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن نَّطْفَة أَمْشَاج نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً». أفليس ذلك دعوة صريحة من الله عز وجل للمسلمين بأن يتعلموا ؟ وليست مصادفة كذلك أن تتكرر في القرآن الكريم آيات الدعوة الصريحة إلى النظر في خلق السماوات والأرض وما فيها:

« قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱللَّرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَاللَّذَارُ عَنْ قَوْمٍ لَآ يُونْمِنُونَ » .

( سورة يونس: ١٠١ )

« أُو لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء » .

(سورة الأعراف : ١٨٥)

« أَفَلَمْ يَنظُرُوٓ أَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فَرُوجٍ » . (سورة ق : ٢)

والدعوة إلى النظر في خلق النبات ومراقبة نموه ودراسة حياته إذ يقول المولى في سورة الأنعام :

« وَهُو اللَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِلَّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِلَّ صَيْء فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ خَبَّا مُنْهَ أَعْنَابٍ وَمِنَ ٱلنَّخْيِلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانْ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَمُنَانِ مُشْتَجًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ انْظُرُوا إِلَى آمَرِهِ إِذَا وَاللَّهُ مُنَالِهِ الْفُرُوا إِلَى آمَرِهِ إِذَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفى النظر إلى الحيوان وبدا ثع صنع الله في خلقُّه يقول المولى في سورة النحل:

« وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعُمْ لِعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ

َ بَيْنِ فَرَّثٍ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَاَ لِغَا لِلَّشَارِ بِينَ ﴾ .

وتتوالى الآيات الداعية إلى توجيه نظر المسلم إلى البحث والدرس والتأمل في مختلف العاوم في أكثر سور القرآن.

« أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ ِ كَرِيمٍ » .

(سورة الشعراء : ٣)

« أَوَلَمُ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللهُ َ يَخْكُمُ لاَ مُعَقَّبً لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ » .

( سُورة الرعد : ١٤ )

وهكذا تتوالى الآيات الداعية إلى توجيه نظر المسلم إلى البحث والدرس والتأمل في كل ما يحيط بالإنسان وما يراه، بل تتعمق الدعوة إلى العلم فيدعو الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى السير والهجرة في كافة أنحاء الأرض للدرس والبحث فيقول جل القائل في سورة العنكبوت : « قُلْ سِيرُوا في الأرض فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ».

بلإن الإسلام قد تميز بأنه لم يفرض عقائده على الناس فرضاً، بل ناقش . . وعرض . . وأثار الفكر . . والتفكر . . وطالب بالبحث والتقصى حتى يقتنع المتشكك ويطمئن الباحث على أن العقائد التي دعا إليها الإسلام قائمة على أساس من العلم . . . حتى حيما دعا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد كانت دعوته قائمة على طريق المنطق والعقل والمناقشة . .

فلإثبات وجود الله يقول القرآن الكريم في سورة الواقعة :

« أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ، ءَأَنَّمُ ۚ تَخَلَقُونَهُ وِ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلَقُونَ » « أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُ ثُوْنَ ، ءَأَنَّمُ ۚ تَزْرَعُونَهُ وِ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ » « أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ، ءَأَنتُم ْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ « أَفَرَءَيْتُمُ أَلْمَانَ لُونَ » .

« أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ، ءَأَنتُمُ أَنشَأْنُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ أَنشَأْنُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ

« فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ».

ثم يحاج القرآن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أرباباً فيظهر باطل ما يعبدون بالمنطق والعقل فيقول المولى فى سورة فاطر:

« قُلْ أَرَأَيتُمْ شُرَكَاءَكُمْ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي الْسَّمَوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَلَهُمْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي الْسَّمَوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَلَهُمْ كَتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةً مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّلُووُنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّغُرُوراً». كَتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةً مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّلُووُنَ بَعْضُهُمْ فَعَلَى اللهُ وَمَوْ اللهُ وَمَنْ مَا اللهُ وَلَو الْجَمَعُوا لَهُ وَإِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو الْجَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُمُهُمْ الذُبُابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقُذُوه مِنْهُ ضَعَفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبِ ».

وكذلك فى توحيد الله إذ يؤكد وحدانيته بالأدلة فيقول فى سورة المؤمنون : « مَا اُتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَمَهُ مُ مِنْ إِلَهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَمَهُ مُ مِنْ إِلَهُ مِنْ إِلَهُ إِلَهُ مِنْ أَلَكُ إِلَهُ إِلَهُ مِنْ خَلَقً وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى المعض الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَمَّا يَصِغُونَ » .

وفي سورة الأنبياء :

« لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ ۚ إِلَّا ٱللهُ لَهَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَلَى يَصْفُونَ ».

وفي بث عقيدة البعث والحباة بعد الموت يسوق القرآن البراهين والأدلة

التي تقع أمام كل نظر في كل حين وأوان فيقول في سورة مريم : « وَيَقُولُ الْإِسَلَنُ ءَإِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أُولَا يَذْ كُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَلُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا » .

وفى سورة يس :

« وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْفَهُ وَقَالَ مَن يُعِي الْعَظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُعْفِيجِهَا اللَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ .

ويقرر القرآن أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان فيقول في سورة الرحمن : «خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَه الْبيان » . وفي سورة «العلق : « عَلَّمَ الرحمن أَللهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ » وفي سورة البقرة : « وَأُنَقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللهُ وَاللهُ بَكُلُ شَيْء عَلِيمْ » .

كما يقرر أن الله أرسل رسله لتعليم البشر ففي سورة البقرة :

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنِكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلَيْنَا وَيُعَلِّمُ عَايَلْنِنَا وَيُعَلِّمُ مَّا لَمْ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ » .

ويفضل الإسلام العلماء على غيرهم وقد ذكرهم القرآن في مواضع اكرام كثيرة فني سورة المجادلة يقول الله سبحانه: « يَرْ فَع ِ ٱللهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَلْتٍ » .

وفى سورة الزمر : « قُلْ هَلْ كَيْسْتَوِيَّ ٱلَّذِينَ كَيْمْلُونَ وَٱلَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » .

وفى سورة البقرة : « يُوثِنِي ٱلْحَكِمْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُوثِتَ الْحَكْمَةَ وَمَن يُوثِتَ الْحَكْمَةَ وَقَد أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ».

وَفِي سُورَةِ العَنكَبُوتِ : ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ ۖ نَضْرِبُهُا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ .

وفى سورة فاطر: « إِنَّمَا يَخْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَاوَّا ».
وفى سورة سبأ: « وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ إلَيْكَ مِنْ كَرَبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ».

والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى تدعو إلى طلب العلم كثيرة ، منها : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ، « اطلبوا العلم واو بالصين » ، « لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم خير من أن تصلى مائة راكعة » ، « لا ينبغى لجاهل أن يسكت على جهله ولا لعالم أن يسكت على علمه » ، « من جاءه الموت وهو يطلب لعلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة ».

أما أحاديثه عن العلماء فمنها: «أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه »، «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل،

وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل » .

وكما دعا الإسلام إلى العلم . . فقد دعا إلى العمل وحبذ الاجتهاد والإخلاص فيه ،كما حارب البطالة والحمول والكسل، والآيات التي تدعو إلى العمل كثيرة فيأمر الله سبحانه وتعالى بالعمل فيقول المولى جل شأنه في سورة التوبة :

« وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ » .

وجعل الله العمل الصالح بعد الإيمان بالله وبشر صاحبه بالمغفرة والأجرالعظيم فني سورة المائدة يقول المولى عز وجل : « مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْآجِر العظيم أَلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلْحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ »

وفي سورة غافر: « مَنْ عَمِلَ صَلْحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُومِنْ فَأُو لَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيها بِغَيْر حِسَابٍ »:
وفي سورة البقرة: « إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ
وفي سورة البقرة و وَاتَوُاْ ٱلرَّكُواةَ لَهُمْ أَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ».
وأقامُوا الصَّلُواة وعاتوا الرَّكواة لَهُمْ أَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ».
والآيات المشابهة عديدة تكررت في معظم سور القرآن الكريم ،
والآيات المشابهة عديدة تكررت في معظم سور القرآن الكريم ،
بل ذكر القرآن في أكثر من موضع أن الأنبياء كانوا يصنعون بأيديهم وسناعات عديدة علمها لهم الله . . فني سورة الأنبياء يقول الله عن نبيه داوود :

« وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَلْكُورُونَ » .

وفى سُورة سبأ :

« وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ، أَنِ اعْمَلْ سَبِغَنَتْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَكْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ، أَنِ اعْمَلُ سَبِغَنَتْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيدًا إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » .

ويقول سبحانه وتعالى عن نبيه نوح :

« وَأَصْنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُلِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَطِّبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْ مِينَ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنَهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ » .

وقد دعا القرآن الكريم فى أكثر من سورة إلى السعى فى سبيل الرزق، فنى سورة الجمعة يأمر الله المسلمين إذا ما انتهت صلاتهم أن يسعوا على أرزاقهم :

« فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَواةُ فَا نُتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ كَثِيرًا لَّمَا لَكُمْ تَفْلِحُونَ » .

كما يقرر القرآن أن الله سبحانه إذا كان قد خلق الليل للراحة فالنهار للعمل وطلب الرزق فني سورة الإسراء :

« وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱللَّـيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱللَّـيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱللَّـيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةُ لِلَنْبَتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ » .

وَى سُورَة الفَرَقَانَ : « وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُمُ ٱللَّيْلِ لِبَاسًا وَجَمَلَ النَّهَارَ لُبَاسًا .

وفي سورة النبأ : « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبِاَساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً » .

وجما يروى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً ذات يوم مع أصحابه فنظروا إلى شاب ذى جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا: ويح هذا ولوكان شبابه وجلده فى سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لاتقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل الله ، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله ، وإن كان يسعى تفاخراً أو تكاثراً فهو فى سبيل الله ، وإن كان يسعى تفاخراً أو تكاثراً فهو فى سبيل الشيطان . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم فى طلب المعيشة » ، « من طلب الدنيا حلالا وتعفقاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لتى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .

هذا هو الإسلام . . .

أليس يحق أن يقال إن الإسلام دين علم وعمل ؟

## الإسلام دين كرامة وتحرر

قرر الإسلام للإنسان آدميته . . واحترم وجوده . . وحرر المخلوق من العبودية لأى إله إلاالله . . وقد أخلص الإسلام العبادة لله وحده . . وحررها من كل شرك أو زيف . . فدعا إلى أن الله واحد لا شريك له . .

« وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَأَحِدُ ».

(سورة المائدة : ٧٣)

« وَإِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدْ لَّا إِلَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَالْحِمْ » . (سورة البقرة : ١٦٣)

« إِنَّمَا ٱللهُ إِلهُ وَاحِدْ سُبْحَانَه أَنْ يَكُونَ لَهُ ولَدْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ

(سورة النساء : ۱۷۱)

« فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَنْدَاداً وأَنْتُمُ ۚ تَعْلَمُونَ » .

(سورة البقرة : ٢٢)

ووضع الإسلام الرسل فى مكانهم . . إنهم بشر يوحى إليهم . . لا يعلمون غيباً ولا يملكون للناس ولا لأنفسهم خيراً . . أو شرًّا . . ولا يدبرون أمراً . .

« أُقُلُ إِنَّمَا أَنَا لَبَشَرُ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ » . (سورة الكهف : ١١٠)

« أُقُلْ لَآ أُقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَ آئِنُ ٱللهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ إِلَى مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى » . وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى » . )

« تُولْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعاً وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكُثْرَ ثُنَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّومِ السُّومِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » .

( سورة الأعراف : ١٨٨ )

وَكِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّه » . (سورة هود : ١٢٣)

ويحرر الإسلام عقيدة الإيمان من أى زيف أو شرك فينني وجود الوساطة بين العبد وربه . . ويحرر الإنسان من أية سيطرة لكائن منا على العلاقة بين الله والإنسان . . حتى إن المسلمين عندما سألوا رسول الله عن أشياء أوحى الله سبحانه بالإجابة عنها على لسان الرسول . . فنرى فى القرآن الكريم . .

« يَسْتُلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ أُقَلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ » . (سورة البقرة : ١٨٩)

« يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمُ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُو لِدِينْ » « يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِقَالٍ فِيهِ قُلْ قِقَالٌ فِيهِ مَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِقَالٍ فِيهِ قُلْ قِقَالٌ فِيهِ كَا كَمِيرَ \* » .

- « يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا ٱثْمُ كَبِيرٌ » .
  - « وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا لِينْفِقُونَ قُلْ ٱلعَفْوَ » .
  - « ويَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَيْدَلَمَىٰ قُلْ إصْلاَحْ ۖ لَّهُمْ خَيْرْ » .
    - « وَيَسْتَمَانُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى » .

(سورة البقرة : ۲۱۰ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰،۲۲۰ )

- « يَسْتُلُونَكَ مَآذَآ أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ » . (سورة المائدة : ؛)
- « يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ثُقل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى » . (سورة الأعراف : ١٨٧)
  - « يَسُثَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنِيْ عَنْهَا ثُولْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ » .

( سورة الأعراف : ١٨٧ )

- « يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلهِ وَٱلرَّسُولِ ».
- (سورة الأنفال : ً ١)
- « وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ كُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ». ( سَتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ كُلْ ِ ٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ».

(سورة الإسراء : ٨٥)

« وَ يَسْتَلُونَكَ عَنْ ذِى أَلْقَرَ نَيْنِ أُقُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴿ وَيَسْتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ﴿ فَيُ كُرًّا ﴾ .

(سورة الكهف : ۸۳)

« وَيَسْتَمَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبِالِ فَقُلُ كَيْنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا » . (سُودة طه: ١٠٥)

إلا عندما سألوه عن الله ، لم يترك سبحانه وتعالى الرسول أن تكون الإجابة عن لسانه كما سبق في سؤالهم ، بل أجاب الله عز شأنه مباشرة حتى تنتفي الوساطة بينه وبين عباده فيقول عز القائل في سورة البقرة :

« وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلِي فَإِلِى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَمْهُمْ يَرْشُدُونَ ».

وهكذا حرر الإسلام عقيدة التوحيد من كل شرك ..أو شبهة . . كما حرر الإنسان من أى سلطة عليه فى علاقته بربه . . .

وكذلك حرر الإسلام الإنسان من الرق والاستعباد . . وكان الرق أمراً شائعاً منذ قديم الزمانولم يذكر التاريخ بداية استعباد الإنسان لأخيه الإنسان واسترقاقه . . إلا أنه عرف أن الهند كانت أقدم حكمها تتمثل في حكمة تنصعلي أنه من ليس برهميباً فهو عبد للبرهمي . . وأن الفراعنة منذ آلاف السنين بنوا الأهرام بسواعد الرقيق . وكانت أسباب الرق كثيرة منها الأسر في الحروب ، فكانت الشعوب تتخذ من حروبها وسائل لاسترقاق المهزودين فيأسرون الأسرى ويبيعونهم صبياناً وبنات ، رجالا ونساء . . وكذلك كان من أسباب الرق الحطف والسبي . . والأسر في الغزوات الدينية .

والرقيق يعتبر مملوكاً لسيده الذى اشتراه كمتاعه ، له الحق في بيعه . . أو قتله . . وإذا كانت أنني فله أن يستمتع بها كيف شاء . .

وليس لارقيق قبل سيده . . ولا قبل المجموعة . . ولا الدولة . . أى حق . . بل عايه كل الواجبات . . مشروعة أو غير مشروعة . . كانت في الاستطاعة . . أو لم تكن . . . بل بلغ من الاستخفاف بأمر هؤلاء الرقيق أن كانت الفلاسفة والحكماء يقررون أن أرواح الرقيق غير خالدة ! وجاء الإسلام فحرر البشرية من عبودية الرق . . أوصى بتحرير الرقيق . . وكما هي سنة الإسلام بعدم الأخذ بمبدأ الطفرة . . فقد عالج الرق والرقيق بأن خير أسرى الغزو بين الإسلام أو الفدية . ثم جعل تحرير الرقاب من كفارات الأخطاء . . والفدية لأمور كثيرة . . فيقول الله في سورة المجادلة : « والله في يعودون من نسامهم من يعودون المورة المجادلة : « والله في يعودون من نسامهم من يعودون أله أن يتماساً ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير » .

وفى سورة المائدة: « لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْ فِي فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَهُ بِاللَّهْ فِي فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَا يُوَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْ فِي اللَّهُ عَشَرَةِ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُمْ بِمَا عَشَرَةُ الْمُعْمَلُمُ الْوَ كَنْ مِنْ أَوْ كَنْ وَيَهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا نُطْمِهُنَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَنْ وَيَهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا نُطْمِهُنَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَنْ وَيَهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ مَا لَا يَعْمِلُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَنْ وَيَهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ وَتَجَدِيرُ وَتَهَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ و

ثُمَ يوصى الإسلام بحسن معاملة ما بقى لدى الناس من رقيق فيقول في سورة التوبة : « إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتَ لِلْفَقْرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْمَالِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّقَةِ ثَالُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمُرْمِينَ وَفِي

سَدِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّدِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ »
وفي سورة النساء: وأَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا و بِالْوَالدَيْنِ
إِحْسَانًا و بِذَى ٱلْقُرْبِي وَٱلْبِيتَامِي وَٱلْمِسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي الْقُرْبِي وَٱلْجَارِ
إِحْسَانًا و بِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْبِيتَامِي وَٱلْمِسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي الْقُرْبِي وَٱلْجَارِ اللهِ اللهِ وَمَا مَلَكَ أَيْمَانَكُمُ » .

الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُم » .

ويسير الإسلام قدماً فى تحريره للبشر فيحرر المرأة من جور الرجل.. تحرراً تاميًا . . فنى الجاهلية كانوا يعاملون المرأة على أنهاسقط متاع . . فهى لا تشترك فى الحرب كالرجال ولا تدفع الأذى عن قبيلتها بل هى مجلبة له . . بما قد تسببه من عار . . لذلك كان إذا بلغ الرجل منهم أن زوجته ولدت له بنتاً غضب وحزن . . ويقول فى ذلك القرآن الكريم فى سورة النحل :

« و إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْـثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٍ ۗ بَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوء مَا مُبشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ في الترَب أَلاَ سَاءَمَا يَخْـكُمُونَ » .

وإذا كان فى الرجل حمية الجاهلية . . أو كانت المولودة دميمة أو أمها مكروهة منه . . فإنه يدفن هذه المولودة حية . . وكانت طريقة وأد البنات كما يقول ابن عباس رضى الله عنه : «كانت الحوامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأسها فإذا كان المولود أننى قذفت بها فى الحفرة وإذا كان ذكراً استبقته فى حنان وعزة » . كما كان هناك طريقة أخرى للوأد وهى أن الرجل يترك البنت حتى السادسة من

سنها فإن أراد التخلص منها قال لأمها طيبيها وزينيها . . ثم يذهب إلى بئر حفرها فى الصحراء ويقول لها انظرى فى هذا البئر ثم يأتى من خلفها ويدفعها فى البئر ويهيل عليها التراب . . . فحرم القرآن قتل البنات فيقول فى سورة التكوير :

« و إِذَا ٱلمو ْ وَوَدَةُ سُئِلَتْ الْمِي ذَانْبِ قُتُلَتْ ».

وفى سورة الإسراء : « وَلَا تَقْتُلُواْ أُوَّلَدَّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـاقِ نَحْنُ نَوْدُوْ الْمُواْ الْمُ خَشْيَةَ إِمْلَـاقِ نَحْنُ نَرُوْدُونُهُمْ وَإِيَّا كُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ».

ومنح الإسلام للمرأة حقوقاً حتى ساوى بينها وبين الرجال في الحقوق، وبذلك كان الإسلام هو النظام الأول الذي أخذ بيد المرأة من وهدتها إلى حيث جعل لها ما للرجل . . وعليها ما عليه . . . إلا ما زاد للرجل في سبيل تبعات الإنفاق عليها ومراعاة صالحها فيقول المولى في سورة النساء

« يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُو لاَ دِكُمْ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَـيْنِ » . وفي سورة البقرة : « وَلَهُنَّ مِثْلُ النَّذِي عليهِنَّ بالمحرُوفِ وللرِّجالِ عليهِنَّ دَرَجة » .

ولقد حاول خصوم الإسلام أن يجعلوا من مبدأ تعدد الزوجات وإباحته في الإسلام هدفاً يحاولون أن يحاربوه به. . فكثيرًا ما قالوا إن الإسلام يهدر كرامة الزوجة حين أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ويزيد من النسل الذي يؤدي إلى الفقر والعوز .

ولعل العلم الحديث قد أفصح عن الأهداف الإنسانية والعمرانية التي توخاها الإسلام في تعاليمه بالنسبة إلى سماحه بالزواج من أكثر من

واحدة . . . فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال جينزبرج ووستر مارك أن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتمدينة في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتأخرة . وإن الشعوب التي كانت تحرم الزواج بأكثر من واحدة إنما كانت تتبع تقاليد لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد ، كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة إنما أجازته طبقاً لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو عمرانية دون نظر كذلك إلى الدين . . فلم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة . وإن الإسلام في إباحته تعدد يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة . وإن الإسلام في إباحته تعدد من العسير الأخذ به إلا في حالات اضطرارية . .

يثبت علم الإحصاء أن نسبة الوفيات في الذكور أكثر منها في الإناث وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب . . الأمر الذي يسبب زيادة نسبة الأحياء من الإناث على الذكور . . وفي طور الشباب تظل النسبة كذلك محفوظة إذ يموت من الشبان أكثر من الشابات . وذلك يرجع إلى الحروب أولا التي تكون نسبة الوفيات فيها قتيل واحدة لكل أربعة آلاف قتيل. . . ويرجع كذلك إلى أخطار العمل فني المصانع والمعامل نجد الوفيات بين الشبان أكثر قطعاً مما هي بين الشابات . . وكذلك بسبب التزاحم في طلب الرزق من حوادث تزيد كذلك وفيات الشبان عن الإناث . . وكافة الأعمال التي تنتج الأمراض الحطيرة والموت المفاجئ والحوادث القاتلة يقوم بها الشبان لا الفتيات . . كرجال المطافئ . . والغواصون ورجال الإنقاذ ورجال الملاحة وغيرهم . . مما يجعل نسبة الأحياء والغواصون ورجال الإنقاذ ورجال الملاحة وغيرهم . . مما يجعل نسبة الأحياء

من الشابات أكثر من الشبان . . . الأمر الذى يقطع بزيادة عددهن عن عدد الشبان .

وإذا افترضنا جدلاأن جيلامن الأجيال لسبب أو لغيره انعدمت فيه الحرب والحوادث وتساوت نسبة الأحياء بين الذكور والإناث في العمر الواحد حتى مرحلة الشباب ، فإن كل شابة تكون صالحة للزواج بل في انتظاره ابتداء من سن البلوغ ، في حين أن الذي يصلح للزواج من الشبان ويطلبونه نسبة تقل كثيراً عن الربع ، لأسباب قد تكون تعليمية ، إذ أن الطالب يدرس إلى سن تقارب الحامسة والعشرين ، وبعد انتهائها لا يقبل على الزواج إلا بعد سنوات . في حين أن زميلته في العمر تكون قد بلغت الثلاثين عاماً ، وتكون قد كبرت وأصبحت من المتخلفات عن الزواج ، وتصبح من تصلح كزوجة له عشرات من الشابات تبدأ سنهن من السادسة عشرة إلى الثلاثين . . وقد يصرف الشبان عن الزواج أسباب معيشية . . فلا يزيد الشبان الذين تمكنهم حالهم الاقتصادية من الزواج على الربع بأي حال ويبقي ثلاثة أرباعهم بلا زواج . . ومعني ذلك أن تظل ثلاثة أرباع الشابات بلا زواج ، وهذا إذا تساوت نسبة العدد . . فلا بالنا والنسبة لا تتساوي . . . ؟

كل ذلك يسبب تخلف نسبة كبيرة من الإناث عن الزواج، والنتيجة الحتمية لذلك ما نراه واضحاً من انتشار البغاء العلني والسرى في الأمم التي تحدد الزوجات انتشاراً يفوق انتشاره في غيرها أضعافاً مضاعفة، كما تنتشر ولادة الأولاد غير الشرعيين، وهم نتيجة الزنا، في كثير من البلاد إلى نسبة خطيرة تصل أحياناً إلى ما يقرب من ربع المواليد الشرعيين إن لم تزد.

كما تزيد الإصابة بالأمراض السرية فى مثل هذه البلاد زيادة كبيرة . . . أفلا يكون تعدد الزوجات فى بعض الحالات علاجاً ناجعاً لمثل هذه المشاكل، ولاسيا أن هناك ظروفاً قاسية تمر بالإنسان يجد ألا مندوحة من الزواج بامرأة غير زوجته . . أفلا يكون أكرم للزوجة أن تقاسمها غيرها زوجها فى هدوء وبلا ضجة ، خصوصاً إذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن للزوج احتماله ؟ ؟

وفي مقال عن مجلة هاربر بقلم سيليج جرينبرج ونشرته مجلة المختار في عددها الصادر في فبراير ١٩٥٨: أن بالولايات المتحدة الآن نحو مليون امرأة أكثر من الرجال ، ويتنبأ مكتب التعداد بأن عدد نساء أمريكا في سنة ١٩٧٥ سوف يربي على عدد الرجال بما يزيد على أمريكا في سنة ١٩٧٥ سوف يربي على عدد الرجال بما يزيد على على الرجل بدنيا وإلى أن الأمراض كلها تقريباً تهلك من الرجال أكثر مما تتميز به المرأة مما تهلك من النساء ، ولذا فإن في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مما تهلك من النساء ، ويتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل مليونين كل ١٠ سنين . وإن الدكتورة ماريون لانجر العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول إن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال . .

فهل يمكن إيجاد طريقة لإطالة عمر الإنسان . . الرجل . . دون المرأة ؟ . . . أم ترى سيلجأ العالم إلى إباحة تعدد الزوجات . . . ؟ قد يكون بالزوجة عيب يمنعها من إنجاب الأولاد . . أفينقطع عقب الرجل لأنه لا يستطيع أن يتزوج من أخرى ، وتكون الطامة في حياتهما

النكدة وفى بعد حياتهما من ضياع إرث أو مال أو مسئولية ؟ ؟ ؟ أهذا أفضل أم أن تعيش معها زوجة أخرى تنجب فتكون حياة مبسطة؟ ولعمرى إن هذا لمنتهى الرحمة والشفقة بالزوجة والزوج . . والأمثلة على ذلك فى حياتنا كثيرة وعديدة .

وقد يكون بالزوجة عيب لا تستطيع معه القيام بخدمة زوجها على الوجه الأكمل في أى شأن من شئونه ... أفلا يكون من الأرحم بالزوج أن يتزوج من تعنى بشئونه وشئون زوجته الأخرى . . إن ذلك ممكن وميسور . .

كل هذه الأمثلة قليلة لما قد يعترض حياة الزوجين فيكون شفيعاً لأن يتزوج الرجل بأخرى . . والإسلام إذا كان قد أباح هذا المبدأ فقد قيده بقيود ليجعل الأمر هيناً وييسر الرجل ويحفظ كرامة المرأة ، فأوجب على الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن ، وهيهات أن يستطيع ، وقد قال القرآن ذلك صراحة إذ يقول المولى في سورة النساء :

« وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَلَمَى ۖ فَانْ حَفْتُمُ أَلَّا تَقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَلَمَى ۖ فَانْ حَفْتُمُ أَلَّا تَعْدُلُواْ لَكُمُ مِينَ ٱلِذِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدُلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ » .

وقد أكرم الله الزوجة والنساء فأنزل سورة كاملة لتبين حدود الله فى معاملتهن بعد أن قرر لهنجميع الحقوق المدنية والمالية والاجتماعية ، وأوصى بالزوجة إذ يقول فى سورة الروم: « وَمِنْ ءَا يَلْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْ فَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْ فَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْ فَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْ فَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْ فَلَتَ كُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ».

ونهى عن الإضرار بها على أية صورة . . فقد كان المتبع قبل الإسلام أنه إذا ما مات الرجل وترك امرأة جاء ابنه من غيرها أو أى من ذوى قرابته من عصبته فألقى على المرأة ثوبه فتصبح بذلك له . . إن شاء تزوجها بغير صداق أو يزوجها غيره على صداق يأخذه ، وإن شاء أضر بها وأساء إليها حتى تفتدى نفسها بما ورثته أو تموت فيرثها . . فأبطل الإسلام هذا الإضرار فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء :

« يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَـكُمُ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهُا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ».

وفى سورة البقرة :

« وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِعَرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » .

. كما أوصى بعشرة النساء بالمعروف : « وَعَاشِرُ وهُنَّ بِالْمَعَرُ وَفِ » . وقد نهى الإسلام عن دفع المرأة إلى احتراف البغاء والإثم فيقول المولى عز وجل فى سورة النور :

« وَلَا تُرَكِّرِهُوا فَتَكِيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِللهَ مِنْ لِللَّهُ مِنْ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَمِنْ يُكُرِهُهِنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَكُرِهُهِنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »

وعن الإمام الغزالى أن آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخبى كلامه ، جعل يقول : «الصلاة الصلاة . . وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون . الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم يعنى أسراء أخذتموهم بأمانة الله » . وفى حديث لسيدنا رسول الله : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله » . وقال : «خيركم خيركم لنسائه . . وأنا خيركم لنسائه » . هذا هو الإسلام . . الذى حر رالبشرية بنصفيها الرجال والنساء من كل عبودية وجور . . وحفظ عليها كرامتها ومنع الوساطة بين المخاوق وخالقه . .

ألا يسمى لذلك . . دين الكرامة والتحرر ؟ ؟ . . .

## الإسلام دين أدب وخلق

قبل أن تصل التربية الحديثة إلى أن الأخلاق هي مقياس رفعة الشعوب والعامل الأساسي في تقدمها . . وقبل أن تدعو أساليب التربية في العصر الحالى إلى تربية أخلاق النشء . . . وتسير الدعوة إلى الحلق الحسن بجوار الدرس . . دعا الإسلام إلى ذلك منذ مئات السنين . . .

فنى أول لبنة من لبنات علاقة المجتمع يضع الإسلام أساس الأخلاق القويمة فنى أسمى علاقة بين فرد وآخر . . ألا وهي علاقة الولد بأمه وأبيه يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء :

« وَقَضَى ٰ رَبُّكَ أَلَّا تَمْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَ ٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَف ّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّب ِ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ».

وفي سورة لقمان:

« وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَفَيْ وَفَيْ وَفَيْ اللَّهُ فِي عَامَيْنِ أَنَ ٱلشَّكُرُ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَى ۖ ٱلْمَصِيرُ وَ إِلَا يَكُ لِهِ عَلَى اللَّهُ وَإِلَا يَكُ لِهِ عَلَى اللَّهُ وَإِلَا يَكُ لِهِ عَلَى اللَّهُ فَلَا وَإِلَا يَكُ لِهِ عَلَى اللَّهُ فَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا اللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا

إِلَى أَثُمَّ إِلَى تَموْجِعُكُم فَأْنَبِتُكُمُ مِا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ».

وقال سيدنا رسول الله : « بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله » .

ثم يجعل الإسلام المودة والرحمة هي أساس علاقة الزوج والزوجة في سورة الروم :

« وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

أما فى علاقة الفرد مع المجتمع فيبدأ الإسلام بإيجاد الألفة بين أى فردين، فهو يدعو إلى رد التحية بأحسن منها أو على الأقل ردها حيث يقول القرآن الكريم فى سورة النساء:

« وَإِذَا حُيِّتُمُ ۚ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَدْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ طَيْ كُلُّ شَيْء حَسِيباً » .

كما ينهى الإسلام عن الكبر وعدم الاختيال بالنفس ففي سورة لقمان يقول الله سبحانه :

« وَلَا تُصَمِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ » .

ويطالب بالعفو عن الناس والإحسان لهم فني سورة الأعراف :

« خذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » .

ويطالب القرآن بعدم التجسس على الناس أو تتبع عوراتهم فينهى عن دخول المساكن إلا بعد الاستئذان والسلام على أصحابها حتى تكون الفرصة قد سنحت لستر العورة أو حجب ما لا يصح عرضه فيقول الله في سورة النور : « يَلَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بُيُوتِكُمُ حَتَّى ٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى ٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمُ خَيْر لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ » . . وفي سورة النور كذلك : « يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمْ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَلُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ ۚ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنْكُمْ ۚ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن ۚ قَبْلِ صَلَواتٍ ۗ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيمَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَواةٍ ٱلْمِشَاءَ تَلَتُ عَوْرَاتِ لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ ٰفُونَ عَلَيْكُمُ ۚ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلكَ ٱيبَيِّنُ ٱللهُ كَكُمُ الأَيْتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمْ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَنْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ آيَاتِهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ».

وينهى الإسلام عن الواوغ في أعراض النساء والتحدث بما يؤذي

سمعتهن وفرض الله سبحانه عقاباً على من يقترف هذا الذنب إذ يقول فى سورة النور: « وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَلُمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ مُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَادَةً أَبَدًا شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَادَةً أَبَدًا وَلا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَا يَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَا يَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

وفى سورة الهُـمـَزة : « وَيْلُ لِـكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لُّمَزَةٍ » .

كما ينهى الإسلام عن الظن والتجسس والغيبة فيقول في سورة الحجرات: « يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱجْتَذِبُواْ كَثِيراً مِنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ أَلَظَنِ إِنَّ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنْ مَ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْ كُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُواْ ٱللهَ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْ كُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُواْ ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ تَوَاّبُ رَحِيمٌ ».

بل يعمم النهى عن التجسس حتى باستراق السمع أو البصر فيقول الخبير العليم فى سورة الإسراء: « وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ أَوْ لَآلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ».

وقد عرف أن خلق الإسلام الذى دعا إليه وحبب إليه هو الاستقامة . . الاستقامة في العمل والقول . لذلك فإن فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في صلواته الحمس التي فرضها الله عليه في كل يوم، والتي جمعت الحمد لله، وذكرت صفات رب العالمين، فهو الرحمن الرحيم، وأقر فيها الإنسان بالعبودية لله وحده، فإياه نعبد وإياه نستعين . . . فيها

الدعاء المفضل الذى اختاره الله لعباده ، ألاوهو الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم . . .

وفى سورة فصلت يقول الله: « ومَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَلِلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . . وفى سورة الاحزاب : « يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ وَتُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيداً ، يُصْلِح لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَه و فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً » .

بل ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للكلمة الطيبة والكلمة الحبيثة فيقول في سورة إبراهيم : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبةً حَشَجْرةً طَيِّبةً أَصْلُها ثَابِتُ وَفَرْعُها فِي ٱللهُ اللَّمَاء تُونِي أَكُلَها كَلَّ حِينِ بِإِذْنَ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّساسَ لَعَلَّهُمْ كَلَّ حِينِ بِإِذْنَ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّساسَ لَعَلَّهُمْ عَيْنَ وَمَثَلُ كَلَمَةً خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَتْ مِنْ يَتَذَ كُرُونَ . وَمَثَلُ كَلَمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَتْ مِنْ فَرَار بُيثَبِّتُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطّالِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ ٱللهُ اللهُ اللهُ الطّالِمِينَ وَيَغْمَلُ ٱللهُ اللهُ اللهُ الطّالِمِينَ وَيَغْمَلُ ٱللهُ مَا يَشَاء » .

 فَى سُورة القصص يقول سبحانه : « وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ اللهُ الدَّارَ اللهُ اللهُ الدَّارَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ » . وَاللهُ وَلا تُنْفُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمُ فِي سُورة البقرة : « وَالْمَفْقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱللهَ مَا اللهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱللهَ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ » .

كُمَا وَعَدَ الْمُحَسَنِينَ مَعْفَرَةً وَرَضُواناً كَبِيراً فِي الدَّنِيا وَفِي الآخرة فيقول فِي سُورة يُونِس : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَكُومَهُمْ وَنَرِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَكُومَهُمْ وَيَهَا وَمُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْ لَلْيُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا وَجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْ لَلْيُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَدُونَ » .

وَفَى سورة النحل : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَالدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ وَ لَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ » .

وفى سورة الأعراف: « إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ » وفى سورة الأعراف: « إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ». وفى المرسلات: « كُلُوا وَاشْرَ بُلَ هَنِيئاً عِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. . إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ » . . وفى الاحزاب « إِن كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللهَ أَعَلَى اللهَ وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللهَ أَعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولهُ وَإِنَّ اللهَ أَعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولهُ وَإِنَّ اللهَ أَعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولهُ وَاللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولهُ وَاللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

وكما دعا الإسلام إلى الإحسان في العمل الذي سيجازي الله عليه

كما فى سورة الكهف: « إنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَسَلًا » ، فقد دعا إلى الإحسان فى القول ، فنى سورة البقرة: « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّ كُوةَ » ، وفى سورة الإسراء: « وَقُل لِقَيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّ كُوةَ » ، وفى سورة الإسراء: « وَقُل لِقَيمُولُوا ٱلَّتِي هِي َ أَحْسَنُ » .

بل أمر الإسلام أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن كما في سورة العنكبوت: « وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ »، وفي سورة النحل: « أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْ عَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَلَدِلْهُمْ بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِين »

بل لقد أمر الله بدفع السيئة بالحسنة، فيقول جل شأنه في سورة فصلت: « وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْئَةُ ٱدْفَع بِالَّتِي هِي َ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَىٰ مَا لَيْ حَمِيم ». أحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَىٰ مَعِيم ». وفي سورة المؤمنون : « ادْفَع بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُون ».

كما خص سبحانه وتعالى المحسنين بحبه، فقد ورد فى كثير من سور القرآن ما يفيد ذلك فيقول فى سورة الماثدة : « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ » .

ونبذ الإسلام الحيانة نبذاً تامًّا فيقول الله سبحانه وتعالى :

« وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِماً »

( سورة النساء : ١٠٥)

« وَأَنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهدى كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ »

( سورة يوسف : ٥٢ )

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ »

( گسورة الحج : ٣٨)

« إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً »

(ُ سُورة النساء : ١٠٧)

بل يقول الله لرسوله الأمين إذا استشعرت من قوم خيانة وأردت دفعها فأشعرهم بذلك حتى يكونوا على بينة من أمرهم فلا تأخذهم على غرة . . . ولقد جاء ذلك في سورة الأنفال حيث يقول المولى الكريم :

« وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِيـٰذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءُ إِنَّ اللهُ لَا يُحبُّ ٱلْخَائِنِين » .

أليس هذا منتهى السمو فى الحلق . . . الذى يرفع الإنسان من مرتبة الآدمية إلى مصاف الملائكة ؟ . . .

وكما نبذ الإسلام الحيانة فقد دعا إلى الأمانة فيقول المولى فى سورة البقرة : « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْمُؤَدِّ ٱلَّذِي أُوْتُمُنَ أَمَّلَتَهُ وَلَيْتَتَهُ وَلَيْتَتَهُ وَلَيْتَتَقَ ٱللهَ رَبَّةُ ﴿ وَأَمْرِ الله سبحانه بأداء الأمانة إلى أهلها فيقول

في سورة النساء : « إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَّدُّواْ ٱلْأَمَّلَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلَهَا »

وجعل القرآن الأمانة صنو الصلاة وبشر الذين يرعون الأمانات بالجنة شأنهم شأن المحافظين على صلواتهم فيقول في سورة المؤمنون: « وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ مُعْوَلًا في سورة المؤمنون على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَو لَيْكَ هُمُ الْوَارِ ثُونَ اللَّذِينَ يَرِ ثُونَ الْفِرْ دَوْسَ صَلَوَاتِهِمْ فَيَهَا خَالِدُونَ الْفِرْ دَوْسَ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ » .

هذه بعض أوامر القرآن للمسلمين ليتجلقوا بالحلق الحسن وليكونوا قدوة للعالم إذا ما تمسكوا بما أمر به القرآن وتجنبوا ما نهى عنه . .

والأحاديث التي عن سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه في الدعوة إلى حسن الحلق كثيرة منها . .

« إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » ، « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الحلق » .

وجاء رجل يوماً إلى رسول الله فسأله: « ما الدين؟ قال: حسن الحلق، فقال: وما حسن الحلق؟ وقال: هو أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك ».

ويتمثل خلق الإسلام وآدابه فيما طلبه الرسول الكريم من صحابته أن يبايعوه عليه . فقد روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصبة من أصحابه : « بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً

ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه »، فبايعناه على ذلك. أليس من الإنصاف لهذا الدين أن نقول عنه إن الإسلام دين أدب وخلق . . . ؟ ؟

## الإسلام دين طهر وعفة

ثم تتابع آيات السورة لتؤكد أمأن المسلم لا يجوز له أن يأكل إلاالطيب فيقول سبحانه وتعالى :

« يَسْئُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ أُولُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتِ »، « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتِ »، « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلْ لَّكُمُ وَطَعَامُ كُمُ حِلْ لَهُمْ » ، فقد طهر الإسلام باطن المسلم بأكل الطيب ، كما طهر عقله بتوحيد عبادة الله. . ثم أراد الله أن يجعل المسلم طاهراً نظيفاً حتى في ظاهره . . إذ نجد أن السورة نفسها قد دعت إلى نظافة المسلم نظافة عامة فيقول الله سبحانه :

« يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَاةِ فَأُغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ وَجُوهَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ وَجُوهَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُ وَسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُ وَسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ».

وهكذا الدعوة إلى نظافة المسلم خمس مرات فى اليوم والاغتسال من الحنابة . . ويختم الله سبحانه وتعالى الآية بإيضاح الهدف من هذه النظافة فيقول : « وَ لَلْكِن بُرِيدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيْتِمَ الْعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

وحبب القرآن للمسلمين التطهر فنى سورة البقرة : « إِنَّ ٱللهَ يُحُبِّ ٱلنَّهَ اللهَ وَيُمِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ » . وفي سورة التوبة « اَمَسْجِدْ أَلْسُ عَلَى ٱلنَّقُوكَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أُحَق أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيسِهِ أَسُّسَ عَلَى ٱلنَّقُوكَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أُحَق أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيسِهِ

رِ جَالَ مُحَدِّبُونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ » . . . وَفَى سَورة الواقعة : « إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ ۚ كَرِيمُ ۚ ، فِي كَتَلْبِ مَّكُنُونِ لَا يَمُشُهُ و إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ » لَا يَمَشُهُ و إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ »

بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بطهارة ثيابه فى أوائل الآيات التى نزلت من القرآن فيقول: « يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّ ثِرُ وُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكُ فَلَمْ فَلَاذِرْ وَرَبَّكُ فَلَمْ مِنْ القرآن فيقول : « وَإِذْ بَوَّأْنَا لَا بْرَ هِمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتَ أَنْ الشريفة فني سورة الحج : « وَإِذْ بَوَّأْنَا لَا بْرَ هِمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتَ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّالَهٰينَ وَٱلْقَامِينَ وَٱلرُّكُمِ السَّجُودِ » . وفي سورة البقرة : « وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ السَّجُودِ » . وفي سورة البقرة : « وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ السَّجُودِ » . وفي سورة البقرة : « وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَنْيَي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ »

هكذ دعا الإسلام إلى تطهير المسلم ونظافته : عقيدة ، وجسدا ، وتطهير الحسد : ظاهرا ، وباطنا .

والآيات التي دعت المسلمين إلى الحلال وإلى الطيب فى كل شأن كثيرة . . الآيات صريحة فى دعوة المسلمين إلى الأكل الحلال واجتناب الحرام اجتناباً تاميًا ، تطهيراً لباطن الإنسان . . وما بداخله :

« يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا »

(سورة البقرة : ١٦٨)

« وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِّبًا » (سورة المائدة : ۸۸) « فَكُلُوا مَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا » .

(مسورة الأنفال : ٦٩)

« فَكُلُواْ يِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ » . (سورة النحل : ١١٤)

« و يحلُّ لهُمُ الطَّيِّباتُ و يُحرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْحَبَاتِيْتَ » .

(سورة الأعراف : ١٥٧)

« كُلُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَآ رَزَقَنْـاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ » . (سورة طه : ۸۱)

« يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ». (سورة المؤينون : ١٥)

وغير ذلك كثير من الآيات الصريحة التى طلبت من المسلمين التحرز فيما يكسبونه أو يأكلونه . . فلا يأكلون إلا حلالا . . وحلالا طيباً . . ولو قل الطيب فانه لا يستوى مع الحبيث عند الله كما يقول جل شأنه في سورة المائدة : « قُلُ لَّلا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ » .

بل إن الله سبحانه وتعالى يحرم الفواحش ظاهرها وباطنها فهي سورة الأعراف يقول:

« أُقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَ بِّى ٱلْفُوَّاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » . وقد فصل الله فى كثير من الآيات ما حرمه سبحانه وتعالى على المسلمين فنهى عن أخذ مال اليتيم كما يقول فى سورة الأنعام :

« وَلَا تَقْرَ بُواْ مَالَ ٱلْيَذِيمِ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ۗ أَشُدَّهُ » .

وفي سورة النساء :

« إِنَّ ٱلَّذِينَ كِأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا كِأْكُلُونَ فَيُ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا».

« وَءَاتُوا ٱلْيَتَمَى ٓ أَمُو َلَهُم وَلَا تَدَبَدلُوا ۚ ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ »

كما حرم سبحانه وتعالى الربا في قوله في سورة البقرة :

« ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ ٱلرِّبَوا ۚ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرَّبُوا ْ ٱلرِّبُوا . وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ْ » .

ودعا الله سبحانه وتعالى إلى توخى الحق فى المشاركة فلا يأخذ مسلم ما ليس له بغير حق كما جاء فى سورة النساء :

« يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ».

وحرم الإسلام الرشوة فلا يعطى الحاكم ما يجعله يميل عن الحق ، كما جاء في سورة البقرة :

« وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا

إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِالْإِمْمِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ »

كذلك حرم السحت فيقول المولى في سورة المائدة :

« وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَاعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونَ وَأَكْلِهِمُ اللَّهُمُ وَآلَهُمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ . لَوْلَا يَنْهَمْهُمُ الرَّ بَلْيَوْنَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَمُونَ »

أما الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الباب فكثيرة منها:

« من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار » .

«كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » .

« لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به س » .

## الإسلام دين مساواة وعدالة وأخوة

ساوى الإسلام بين الناس عامة . . المرأة والرجل . . الصغير والكبير . . الغنى والفقير . . الوالى والعامل . . كلهم متساوون فى الإسلام مساواة تامة . . لا تعرف الجور ولا تقر الظلم . . لا تراعى الصهر ولا تسأل عن الحسب ولا النسب . .

تعاليم الإسلام تظل الجميع . . في مساواة تامة كما يتساوون في صفوف الصلاة . . . بين يدى الله سبحانه وتعالى . . .

كل مخلوق . . مهما كان ، وفى أى مكان أو زمان ، شأنه شأن غيره . . من ذكر وأنثى . . والله سبحانه هو الذى جعل الناس شعوباً وقبائل مختلفة ومتعددة . . والجميع متساوون أمام الله ، وأكرمهم عند الله أتقاهم . . .

« يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمُ مُنْ فَكُرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمُ مَّ مُعُوبًا وَقَبَآمِلِ لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرَ مَكُمُ عِندً ٱللهِ أَتْقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ عِندً ٱللهِ أَتْقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ عِندً اللهِ أَتْقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ عِندً اللهِ أَتْقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ هِ وَلَا اللهِ أَتَقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ عَندً اللهِ أَتَقَارَفُو أَ إِنَّ أَكُرُ مَكُمُ عَندً اللهِ أَتَقَارَفُو أَ إِنَّ أَنْ أَكُمُ مَا مُنْ فَا عَلَيْهُ إِنَّا أَنْ أَنْ أَمَالُمُ مِنْ فَا عَنْهُ إِنَّا أَنْ أَمَا أَنْ أَلَا مُعَلِّمُ اللهِ أَنْ أَنْ أَمَالُهُ إِنَّا أَنْ أَمَالًا مُنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا مُنْ أَمْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَنْ أَلَا أَلُهُ أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلُوا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُوا أَلَا أَلَا أُمْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنّا أَنْ أَلَا أُلُولُوا أَلَا أَلَا أُلّا أَلَا أَلْلُكُمُ اللّا أَلَا أَلَا أَلَا أُلّا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالًا مُنْ أَلَا أُلّلْهُ أَنْكُمُ اللّا أَنْ أَلَا أَلَا أُلّا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلّا أَلّا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلّا أَلْكُوا أَلَا أُلّا أَلَا أَلْكُوا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلِكُوا أَلَالِكُوا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْكُوا أَلَا أَلَا أُلّا أَلْكُوا أَلَا أَلْلِكُوا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُلّا أَلْلِهُ أَلّا أَلَالًا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالًا أَلْلِكُوا أَلْوالِكُوا أَلْكُوا أَلَا أَلَالًا أَلَا أَلَا أَلْلَالًا أَلْ

« يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّمْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً » (سورة الحجرات: ١٣)

وبهذا أقر الإسلام بأن الحلق أبناء أبواحد وأم واحدة فى أصلهم، فهما كان موطن مولدهم . . ومهما كان وضع طبقتهم فهم متساوون . . فلا تفاخر إذاً بالأنساب ولا تباهى بالألقاب . فيقول الله تعالى فى سورة الحجرات :

« يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَى ٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَآءِ مِن نِسَآءُ عَسَى ٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْالْقَلْبِ بِئْسَ مِنْهُنَ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْالْقَلْبِ بِئْسَ اللاسمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَكِمِكَ هُمُ اللهُ الفُسُونَ » .

ولم تكن المساواة معروفة قبل الإسلام بل كان يسود المجتمعات البشرية نظام الطبقات والتفرقة الكبيرة بين الطبقة والأخرى ، بل بين أفراد الطبقة الواحدة . فكان إذا قتل لقبيلة عبد اجتمعت أفرادها لتقرر ما يساوى عبدهم من أفراد القبيلة القاتلة . وهل يرضون عنه بديلا سيداً أو سيداً وعبداً أو أكثر أو أقل . . وكان القصاص في القتلى والجرحى قصاصاً جائراً أساسه الجور والظلم وعدم الاعتراف بالمساواة بين الناس . وقد حزم الإسلام الأمر فنهى عن هذه المساوئ ودعا إلى المساواة وإقامة العدالة في القصاص للقتلى فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة : « يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُم الْقِصاص في القصاص للقائم والله المساواة إلى المساواة وإقامة العدالة في القبيل المساواة إلى المساواة إلى درجتها في القدالة والمساواة . . بل يتعمق الإسلام في المساواة إلى درجتها القصوى ، فساوى في القصاص العضو بمثيله فيقول الله في سورة المائدة :

« وَكَتَبِنْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَٱلْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنِ بِاللَّهِرُوحَ وَٱلْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَٱلسِّنِ بِاللَّمْنَ وَٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصُ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْظَامِونَ » .

وبهذه المساواة التامة بين أبناء الجنس البشرى حصن المسلمين ضد الانقسامات التي نشاهدها في معظم بلاد العالم. ولعل ما يعترى العالم على فترات من الزمن من جور الأمم بعضها على بعض و بغى الأفراد بعضهم على بعض مبعثه كله يرجع إلى عدم المساواة، فما زالت بعض الأمم تعتبر أن أفرادها من جنس مفضل على جنس أفراد غيرها ومن أصل يعلو على أصل الآخرين . . وما زالت التفرقة العنصرية واختلاف الأصل فى بعض البلاد سبباً في اندلاع الثورات وعدم الاستقرار . وقد حاولت أمريكا حتى اليوم وإلى الغد إيجاد حل للتفرقة بين البيض والزنوج حقناً للدماء التي تسفح ومنعاً للثورات التي تنشب فلم تفلح . . . وإن هذه المشكلة لتعتبر أخطر وأقوى مشكلة مزمنة اعترضت أو تعترض أمريكا وغيرها من الدول التي تقاسي من مثل هذه التفرقة . . فما زالت الروح العنصرية في أمريكا تمنع ذهاب الأطفال الزنوج إلى مدارس البيض في ٢١ ولاية وفي مدينة واشنطن نفسها . كما أن فرصة التعليم كذلك تختلف للبيض، عنها للملونين ، فإن نسبة الطلبة الذين يقضون خمس سنوات الابتدائي ٥,٧٩٪من الطلبة البيض ولكنها للملونين ٥٨٪، وتتجاوز التفرقة كذلك إلى تكاليف التعليم فالملون تنفق الدولة عليه في سبيل تعليمه ٧,٦٥دولاراً في السنة في حين تنفق على الأبيض ١٠٤٦ دولاراً .

وقد أصدرت أمريكا التشريعات التي تدعو إلى إلغاء التفرقة، وحاولت جاهدة إقامة مجتمعها على أساس الوحدة فلم تستطع . فبالرغم من أن المحاكم الأمريكية تحكم دائماً بإلغاء التفرقة العنصرية في معاهد التعليم في القضايا العنصرية التي تعرض عليها إلا أن المجتمع لا يستجيب إلى هذه

الأحكام . . بل يستخدم القوة فى منع تنفيذ هذه الأحكام ، كما حدث فى نوفمبر ١٩٥٧ فى ولاية أركيساس، إذ حكمت المحكمة الأمريكية بإلغاء التفرقة العنصرية ودخول أولاد الزنوج مدارس البيض ، فتحدى حاكم الولاية هذا الحكم ودعا رجال الحرس الوطنى فى ولايته ليمنعوا بالقوة تنفيذ هذا الحكم وقد تم منع تنفيذ هذا الحكم .

ومما روته أنباء العالم فى أكتوبر ١٩٥٧ أن وزير مالية غانة طرد من أحد المطاعم فى مدينة دوفر بالولايات المتحدة لأنه غير مسموح للملونين بتناول الطعام فى هذا المطعم!

لقد عالج الإسلام مثل هذه الحالة وحصن بلاده ضد هذه الانقسامات، بأن ساوى بين الناسجميعاً في الحقوق والواجبات، ودعا إلى المساواة التامة والإخاء الشامل بين أبناء البشرجميعاً، فقد وجه الله سبحانه الحطاب في قوله: « بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقَنَا كُمْ مِنْ ذَ كَرِ وَأُنْتَى »، وفي قوله: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً »، ويقرر أن الناس جميعاً أبناء أب واحد وأم واحدة مهما تباعدت دولم واحتلفت ألوانهم . وصدق رسول الله وعظمت حكمته وهو يقول: « كلكم لآدم وآدم من تراب » .

ويقول الكاتب جب فى كتابه « مع الإسلام» فى هذا الشأن : « ليس هناك أية هيئة سوى الإسلام يمكن أن تنجح مثله نجاحاً باهراً فى تأليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة فى جبهة واحدة أساسها المساواة . وإذا

وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس فلا بد من الالتجاء إلى الإسلام لحسم النزاع».

وليس كالإسلام شريعة أو قانون ألمحرص آيعلى إقامة العدالة إقامة مطلقة ، فيقول الله سبحانه في سورة النحل: «إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالْمُؤْمِّيُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِّيُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ .

وإذا كان الإسلام قد أمر بالعدالة بين الناس فى الأحكام إذ يقول الله فى أسورة النساء : « وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ » فقد أمر بالعدالة فى كل أمر حتى فى القول إذ يقول الله سبحانه فى سورة الأنعام : « وَإِذَا تُولُمُ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَيْ » ، أى ولو كان القول فى غير مصلحة ذى القربى . . .

ويصل الإسلام إلى ذروة الكمال التى لم تصل ولن تصل إليها شريعة أو قانون، إذ يأمر بإقامة العدل ولوكان الحق فى جانب عدو. . فهل وصل عدل إلى مثل ما وصل إليه الإسلام فى الآية الشريفة فى سورة المائدة :

« وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَلَئَانُ قَوْمٍ عَلَى ۚ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ ۗ لِلتَّقْوَىٰ »

بل يدعو الإسلام إلى العدل حتى واو كان فى غير جانب الإنسان أو والديه أو أقاربه . . فالإسلام الذى دعا إلى البر بالوالدين وطاعتهما والإحسان لهما لا يرضى أن يجانب الإنسان العدل متى كان فى غير جانبهما

« يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء لِلهِ وَلَوْ عَلَى ٓ أَنْفُسِكُمُ ۚ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ » . (سورة النساء : ١٣٥)

وكما طالب الإسلام بإقامة العدل في الحكم والقول ، دعا إليه في العمل ونص على مراعاته في الكيل والوزن :

« وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ » . (سُونَ الإسراء : ٣٠)

« وَأَقْيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ » . (سورة الرحمن : ٩)

« وَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ » . ( سورة الأنمام : ١٥٢)

« فَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ». (سورة الأعراف: ٨٥)

والآيات المشابهة التي تدعو إلى العدالة في المعاملة كثيرة ، وقد نزلت سورة في أولئك الذين لا يرعون هذه العدالة باسم سورة المطففين وفيها: « وَيُلْ لِلْمُطَفِّفِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » .

وقد هدف الإسلام إلى خلق مجتمع تسوده المحبة والتعاون، فإن المساواة والعدالة هي الأسس التي يقوم عليها المجتمع التعاوني المتحاب . . فلا تعاون ولا محبة ما لم تكن المساواة محققة والعدالة قائمة . . لذلك فإن الإسلام بعد أن دعا إلى إشاعة المساواة والعدالة نادى بالتعاون، ودعوة الإسلام للتعاون تعتبر أقدم دعوة تعاونية في تاريخ العالم . ولقد لجأت كافة دول العالم إلى النظام التعاوني عندما وجدت أن الأزمات قد حلت بها . ولم تجد لها أية حلول . . ففي إنجلترا قامت حركة تعاونية بين طبقة النساجين في روتشديل عام ١٨٤٤ عندما أصابتهم الفاقة وأضر بهم العوز والفقر . . وكانت جمعية رواد روتشديل التعاونية هي بداية انبثاق عهد الرخاء بالنسبة لهم . .

وعندما وقعت الدانيارك في أزمات متلاحقة متعاقبة نتيجة سقوط نابليون ، وقد كانت حليفته ، واجتاحها سلسلة من النكبات ، من نقص سكانها . . وضياع ثروتها الزراعية . . وكساد تجارتها . .كان التعاون للذي بدأت حركته عام ١٨٦٦ المنقذ لها من كل ما وصل إليه حالها من سوء ، وفي ذلك يقول جورج ديبون : « إن الفوضي الزراعية وفقدان التنظيم الاقتصادي أوشكا أن يوردا الدانيارك موارد الخراب إلى أن حل النظام فيها محل الفوضي فأنقذها وأبدل عسرها باليسر والرخاء ، وذلك أن أعمال الإنتاج والاستهلاك قامت على الطريقة التعاونية في معظم أنحاء البلاد » .

وأنقذت الحكومة الهندية فلاحيها بعد أن صارت الأرض الزراعية تنتقل ملكيتها إلى المرابين، بأن أنشأت أولى الجمعيات التعاونية للأراضي عام ١٩٠٤. وبدخول التعاون إلى الهند انحلت كافة الأزمات التي كانت تهدد الهند في ذلك الوقت . .

وفى عصرنا الحديث نرى التعاون قد تغلغل حتى شمل كافة نواحى ومقومات الإنتاج والاستهلاك، فمن جمعيات تعاونية منزلية إلى أخرى زراعية ، إلى بنوك تعاونية ، إلى جمعيات تعاونية لإنتاج سلعة معينة والا تجار بها حتى شملت معظم أنواع السلع الإنتاجية . . . وقد وجدت معظم الدول في الجمعيات التعاونية الأمان كل الأمان من الهزات الاقتصادية والاستغلال التجارى .

كل هذا والإسلام ينادى بالتعاون من ١٤٠٠ سنة فى القرآن الكريم إذ يقول الله تعالى فى سورة المائدة محدداً التعاون على البر، والبر يشمل كل النواحى الإنسانية من اقتصادية وخيرية وينهى عن المشاركة فى أى إثم أو عدوان : « وتَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَىٰ وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَىٰ وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوكَىٰ وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالنَّقُوكَىٰ وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالنَّهُ مَى وَالْعَدُوانِ وَانَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ » .

وإذا كان التعاون هو خلق المجتمع المتآخى وعنوان الأمم المتراحمة فقد دعا الإسلام إلى التآخى فقرر فى أكثر من سورة أن المؤمنين كافة أخوة:

« إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » (سورة الحجرات : ١٠)

« وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيماً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَأَذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَضْبَحْتُمُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَصْبَحْتُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ النَّصَارِ فَأَصْبَحْتُمُ لِيَعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّصَارِ فَأَنْقَذَ كُمُ

مِّنْهَا كَذَلِكَ مُيَبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ وَايَـلَةِ ، لَعَلَّـكُمْ تَهَنَّدُونَ » (سورة آل عران : ١٠٣)

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى أُقَلْ إِصْلَحْ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح » تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح » (سورة البقرة : ٢٢٠)

« فَإِنْ تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ » فِي ٱلدِّينِ »

(سورة التوبة : ١١)

وإذا كانت الحركة التعاونية في العالم تدعو إلى التيسير في الإقراض والمشاركة في النفقات والرحمة في المعاملات . . فإن الدعوة التعاونية في الإسلام قد عمت أكثر من ذلك ، فأمر بأن يكون الخير بلا تحديد في نواحيه هو هدف المجتمع التعاوني ، كما أمر بالبعد عن الإثم وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعد أن بين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهم أخوة سواء :

« وَٱلْمُواْمِنُونَ وَٱلْمُواْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ السَّلُواة وَيُواْتُونَ بِالْمَعْرُونَ السَّلُواة وَيُواْتُونَ السَّلَوَة وَيُواْتُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَولَلْكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكَهُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكَهُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ».

« وَلَتَكُنُ مِّنْكُم أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ » .

وبذلك لا يملك أى منصف إلا أن يعترف بأن أسس الدعوة التعاونية في الإسلام أعم في خيرها وأعمق في برها وأوسع في دعوتها من أى دعوة تعاونية . . فهي دعوة تعاون في الخير كل الخير في كل وجه، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وبعد عن إثم . . وهي تهدف في ذلك إلى تكوين مجتمع مترابط متواص بالحق متواص بالخير . . متواص بالرحمة ، له ولأفراده المجد والفلاح في الدنيا . . والفوز والنجاة في الآخرة .

ويدعو الرسول العزيز فى أحاديثه الشريفة إلى الأخوة والمحبة، وما أكثر هذه الأحاديث التي منها:

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله » .

« لاتدابروا ولاتباغضوا ولا تحاسدوا ولاتقاطعوا وكونواعباد اللهإخواناً».

أما أساس المجتمع الذى دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يكون عليه أفراده فقد أوضحه فى وصية لمعاذ بن جبل حيث يقول: «أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، ووفاء العهد، وأداء الأمانة، وترك الحيانة، وحفظ الحار، ورحمة اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وخفض الجناح».

وهكذا نرى أن طابع هذا الدين . . المساواة والعدالة والأخوة . . .

## الإسلام دين قوة وسلام

ويبث الإسلام في المسلمين الشجاعة والثبات في الحرب فيقول :

« يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِشَةَ فَاثْبُتُواْ وَأَذْ كُرُواْ اللهِ كَيْرُا لَعَلَيْكُمْ أَتُفْلِحُونَ » .

(سورة الأنفال : ه ٤)

« فَإِذَا لَقِيتُمُ لَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا

أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّىٰ تَضَعَ الْمَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّىٰ تَضَعَ الْخَرْبُ أُوزَارَهَا »

(سورة محمد : ١٤)

ولعل القرآن الكريم أول كتاب نهى عن التقهقر فى الحرب والتراجع والانسحاب إلا إذا كان الانسحاب لاتخاذ مواقع أفضل ، أو لنجدة فرقة أخرى فيقول الله فى سورة الأنفال :

« يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَثِيذَ دُبُرَهُ إِلَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُ مُنْذَ دُبُرَهُ إِلَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئْةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَمُ أَوْ بُشْنَ ٱللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ » .

كُمَا أُوصِي الإسلام بالنظام في الحرب فيقول الله جل وعلا في سورة الصف : « إِنَّ ٱللهُ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ مُيقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ الصف : « إِنَّ ٱللهُ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ مُيقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ مُرَّ صُوصٌ » .

كما نهى عن الخيانة حتى فى الحسرب فيقول فى سورة الأنفال : « وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً كَانْبِذْ إِلَيْهِمْ كَلَى سُواءَ » . فلا بد إذاً من إعلان الهجوم حتى يكونوا والعدو على سواء فى الاستعداد . ويتسامى الإسلام فى أخلاق الحرب فيطالب بتأمين من طلب الأمان فيقول فى سورة التوبة : « وَإِنْ أَحَدْ مِّنَ النَّمْشِرِكِينَ السُتَجَارَكَ فيقول فى سورة التوبة : « وَإِنْ أَحَدْ مِّنَ النَّمْشِرِكِينَ السَّتَجَارَكَ

فَأْجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ مُمَّ أَبْلِفِهُ مَأْمَنَهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ » .

والإسلام دين سلام . . لم يحبذ القوة ولم يدع للحرب . . بل إنه دعا للسلم ، فيقول فى سورة الأنفال : « وَ إِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ وَ إِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَا اللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » .

والدعوة إلى القتال والحرب في القرآن إنما كانت لرد الاعتداء، وليست للاعتداء فيقول الله في سورة البقرة : « وَقَلْمَا وُلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ

ويقول كذلك : «وَلاَ 'تَقَتْلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى الْمُتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَالْمَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآهَ ٱلْسَكَفْرِينَ »

ويقول المولى جل وعلا : « فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ مِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ».

وفى سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى : « وَ قَاٰتِلُواْ ۚ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ كَافَةً ۗ كَافَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَّةِينَ ۗ » . كَافَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَّةِينَ ۗ » .

وفي سورة البقرة: « وَ قَلْمَ لُهُمْ حَتَى اللَّا تَسَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ولم يحبذ الإسلام القسوة ولم يدع المسلمين إلى الاعتداء . . فقد تكررت الآيات التي تنهى عن الاعتداء مثل :

« وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ » .

(سورة البقرة : ٩٠)

« أَدْعُواْ رَبِّكُمُ ۚ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ » . (سورة الأعراف : ٥٥)

« أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ

( سورة ق : ۲۶ ، ۲۵ )

أليس فى هذا ما يدحض قول خصوم الإسلام ويظهر كذب قولهم بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وأن القوة التى صاحبت دعوته هى التى عملت على نشره فى العالم؟!

لقد نزل الوحى فى عام ٦١٠ على سيد الحلق وخاتم الرسل محمد ابن عبد الله وبدأ كفاحه فى سبيل الدعوة .. ويحدثنا التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم لم يسير جيشاً ولم يعلن حرباً . . بل جمع الناس عند الصفا بمكة . . ووقف فى جمعهم لا ليشنها حرباً . . ولا ليعلنها جهاداً . . ولا أمراً . . إنما وقف يقول :

« يا معشر قريش! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدق ؟ قالوا: نعم . أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذباً

قط . قال فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . يا بني عبد المطلب . . یا بهی عبد مناف . . یا بنی زهرة . . یا بنی تیم . . یا بنی مخزوم . . يا بني أسد . . . إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ». ولكنه ــ شأنه شأن كل مصلح وداعية إلى الحيروشأن كل نبي ورسول ــ كذبه قومه . . وهجوه . . وآذوه . . وحاربوه . . بل حاولوا أن يقتلوه . . بعد أن اعتدوا عليه مراراً . وبالرغم من ذلك لم يشنها حرباً . . ولم يحاول دفع الأذى بمثله بل أمر بأن يهاجر أتباعه إلى الحبشة بعيداً عن الأذى فهاجروا . . وظل رسول الله يدعو ويجاهد في سبيل الله متحملا الإيذاء وصابراً على مساءات الكفار ثلاثعشرة سنة حتى بدأ يفكر فىرد العدوان . ويقول بودلى فى ذلك : «كان القرشيون أنفسهم سبباً من الأسباب التي دفعت محمداً إلى الالتجاء للقوة ، إذ استمر عداء أبي جهل لمحمد في درجة الغليان . فقد كان يغير على جماعات المسلمين المتحركة باستمرار ويقاتل أية جماعة منعزلة يكمن لها، وقد أغار على ضواحي المدينة وأتلف الزرع والحدائق . فأظهر لمحمد أن شعوره لم يتبدل وأن هدفه لا يزال قتله . فلم يكن هناك إلاحل واحد من وجهة نظر الحانبين وهو القتال » .

ويقول جيمس متشنر في مقاله : « اخترت الدفاع عن الإسلام » :

«لم يحدث فى التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة . فعند وفاة محمد سنة ٦٣٢ ميلادية ، كان الإسلام يحتل جانباً كبيراً من شبه الجزيرة العربية ، ولم يلبث بعد ذلك أن ضم إليها سوريا وبلاد الفرس ومصر

والتخوم الجنوبية لروسيا وامتد إلى شهال أفريقيا حتى بانج مداخل إسبانيا . وفي الزمن الذي جاء بعد ذلك كان تقدم الإسلام باهراً. واعتقد الغرب أن توسع الإسلام ما كان يمكن أن يتم لو لم يعمد المسلمون إلى السيف ولكن الباحثين لم يقبلوا هذا الرأى . فالقرآن صريح في تأييده لحرية العقيدة . والدايل قوى على أن الإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها يحسنون المعاملة ويدفعون الجزية . وقد حرص محمد على تلقين المسلمين التعاون مع أهل الكتاب ، أى اليهود والنصارى . ولا شك أن حروباً قد نشبت بين المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود في بعض الأحيان، وكان سبب ذلك أن أهل هذه الديانات الأخرى أصروا على القتال . وفي القرآن سبب ذلك أن أهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة ، وكانوا أحراراً في قطعوا بأن أهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة ، وكانوا أحراراً في عباداتهم » .

ومما يؤكد صحة هذا القول أن الإسلام أمر بأن تكون الدعوة له بالسلم وليست بالحرب ولم يشرع إلزام الناس بالإسلام بالقوة . فمن تعاليمه الواردة في القرآن الكريم :

« لاَ إَكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَيِّ ».

« مَن ِ أَهْتَدَى ٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَن ْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا » .

« وَلاَ تَجَادِلُواْ أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَن ».

وثما يشهد لحب الإسلام ونبيه فى السلام أن أمره اليومى الأول الذى أصدره عندما اضطر إلى الحرب كان : « لا تقتلوا امرأة .. ولا وليداً .. ولا شيخاً .. ولا تقطعوا شجرة .. ولا تحرقوا نخلا .. ولا تمثلوا بأحد .. ولا تكونوا ناهبين .. واجتنبوا الوجوه .. لا تضربوها».

الله . . الله . . هذا هو الإسلام . . وهذا هو نبى الإسلام . . . الله . . . كان آخر وصاياه : « ضعوا على قبرى جريدة خضراء » . . .

هذا هو الإسلام . . . دين القوة . . . والسلام .



الغقائدوالتكاليف الإسلاميّة في ضوء العلم الحديث



## الإيسان بالله

إن أول ركن من أركان الإسلام وأهم أصل من أصوله . . هو الإيمان بالله . . وقد نادت كافة الشرائع والأديان بالإيمان بالله ، فقد كانت دعوة كل نبى ورسول على توالى الزمن . . أن آمنوا بالله .

وقد قرب الإسلام صفات الله للناس بما أوضحه لهم فى القرآن الكريم من سمات هذه الأوصاف و بما ضربه لهم من الأمثال على هذه الصفات . . فقطع القرآن الكريم بوحدانية الله . . وحدانية منزهة عن الشرك وعن المثل . . فليس لله سبحانه وتعالى شريك . . لم يلد ولم يولد وقد تنزه عن الأشياه فليس له كفواً أحد :

« قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ . ٱللهُ ٱلصَّمَدُ . لمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ . وَكُمْ يَولَدُ . وَكُمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ » . (سورة الإخلاص : ١-٤)

« وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَ'حِدْ ».

(سورة المائدة : ٧٣ )

« فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَللَّهُ وَأَسْتَغَفِّرْ لِذَنْبِكَ ».

(سورة محمه : ۱۹ )

« وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا » . (سورة النساء: ٣٦)

« مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ». (سورة المؤمنون : ٩١ )

« لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهِهُ ۚ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ». (سورة الأنبياء : ٢٢ )

وقرر الإسلام أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء في الوجود . . فهو رب العالمين . . العلوى والسفلى والظاهر والباطن . . ليس فوقه شيء وهو باطن في كل شيء . . وهو الأول فليس قبله شيء . . والآخر الذي ليس بعده شيء . . لا حول ولا قوة إلا به . . له الملك . . لا شريك له ولا إله إلا هو ، إليه النشور ، له الأمر كله . . والحياة والموت بأمره . . وب السماوات والأرض ورب ما بينهما . . ورب العرش العظم :

« أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْمَلَمِينَ » . (سورة الأعراف : ١٥)

« أُقُلْ مَنَ رَّبُ أَلسَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ أُقلِ أَللهُ » . ( سُورة الرعاء : ١٦ )

« رَبُّ السَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِمِبَـٰدُتِهِ » . (سورة مربم : ١٥)

« ٱللهُ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْقَظِيمِ » . (سُورة الهٰلُ : ٢٦) « ذَالِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ » . (سورة غافر : ١٤)

وهو الخالق . . خلق كل شيء . . السهاوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحتهما وما فوقهما . .

« كُولِ ٱللهُ خَلْقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ » . (سورة الرعاد : ١٦)

« ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَــلَ ٱلظَلُمَـٰتِ وَٱلْأُرْضَ وَجَعَــلَ ٱلظلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ » .

(سورة الأنعام : ١ )

« إِنَّ فِي أُخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَلتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ».

(سورة يونس: ٦)

إن الإيمان بالله الذي هذه سماته وصفاته . . والذي هذه قدرته وقوته . . يفعل في المؤمن به ما لا يستطيع الطب بكافة أنواعه أن يقوم به . . .

فيقول الدكتور كارل يونج من أعظم أطباء النفس في كتابه « الإنسان العصرى يبحث عن نفسه »: « وإن كل المرضى الذين استشارونى خلال الثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العالم كان سبب مرضهم هو نقص إيمانهم وتزعزع عقائدهم ولم ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إيمانهم » . . .

ولقد قال أفلاطون «إن أكبر أخطاء الأطباء أنهم يحاولون علاج الجسد دون العقل في حين أن العقل والجسد وجهان لشيء واحد فلا ينبغي أن يعالج أحد الوجهين على حدة ». وبعد ألفين وثلاثمائة عام ، وهي المدة التي استغرقها علم الطب ليتحقق من صدق هذا القول ، أنشي «الطب النفسي الجسماني » بعد أن أصبحت الحسائر التي تحدثها الأمراض النفسية في الأرواح عشرة آلاف ضعف خسائر مرض الجدري مثلا الذي تحاربه الدول وتعقد الاتفاقات الدولية في سبيل حماية العالم من شره . وليست الأمراض النفسية أمراضاً وهمية ، إذ يقول الدكتور جو بر كبير أطباء اتحاد المستشفيات بأمريكا «ليست الأمراض النفسية أمراضاً وهمية بل هي حقيقية لها ألم يعدل ألم الأسنان التالفة وربما أشد مئات الأضعاف ، وأذكر مثلا لهذه الأمراض . عسر الهضم العصبي وقرحة المعدة واضطرابات القلب والأرق والصداع وبعض أنواع الشلل » .

وتعانى الإنسانية فى كافة الدول من الأمراض النفسية ما جعلها تضع الطب النفسي الآن فى مقدمة فروع الطب، وزودت المصانع والمؤسسات ومعاهد التعليم فى كل البلاد بالعيادات النفسية لخطورة ما تسببه هذه الأمراض.

وقد صرح الدكتور مايو وهو أحد أصحاب المستشنى المعروف بهذا الاسم فى أمريكا بأن أكثر من نصف عدد المخادع فى كافة المستشفيات يشغلها أشخاص يشكون من اضطرابات عصبية لا جسمانية . . واستقر الرأى أخيراً على أن قرحة المعدة سببها القلق . . فيقول الدكتور جوبر : « إن القلق يجعل العصارات الهاضمة تتحول إلى عصارات سامة تؤدى

فى كثير من الأحيان إلى قرحة المعدة ».

ويقول الدكتورجوزيف مونتاجي في كتابه « اضطرابات المعدة العصبية » : « إن قرحة المعدة لا تأتى مما تأكله ولكنها تأتى مما يأكلك » . ويقول الدكتور ألكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب: « إن الذين لا يكافحون القلق يموتون مبكراً » .

ومن عجب أن يصل البحاث والأطباء إلى أنه لا علاج لهذه الأمراض إلا الإيمان بالله القادر الواحد الأحد. فيقول وليم جيمس أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد: «إن أعظم علاج للقلق ولاشك هو الإيمان». ويقرر الدكتور بريل: «إن المرء المتدين حقيًّا لا يعانى قط مرضاً نفسيًّا».. ويقول ديل كارنيجي «إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوى والاستمساك بالدين كفيلان بأنيقهرا القلق والتوتر العصبي وأن يشفيا هذه الأمراض»..

وهل هناك إيمان أقوى من ذلك الذى دعا إليه الإسلام في آيات القرآن الكريم .. ؟ ؟ أوليست دعوة الإسلام إلى الإيمان المطلق بالله إيماناً كاملا قويةًا . . وقاية للإنسان . . وعلاجاً له . . من كافة الأمراض النفسية وكثير من الأمراض العضوية . . ؟

ومن ضمن الصفات التى وصف الإسلام بها الله سبحانه وتعالى .. أنه الرزاق .. وغيره المرزوق .. وأنه صاحب الرزق .. ومقسمه إن شاء أعطى بغير حساب . . وإن أراد قدر الرزق كيف يشاء . .

« ٱللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ بَرْزُقُ مَن يَشَآهِ وَهُوَ ٱلْقَوِى ۗ ٱلْمَزيزُ » . (سورة الشورى : ١٩)

« وَٱللّٰهُ يَرَّزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . (سورة البقرة : ٢١٢)

« إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْسَيِينُ » . (سُورة الذاريات : ٥٥)

« ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاهِ وَيَقْدِرُ » .

(سورة الرعد : ٢٦)

فليس إذاً للإنسان من أمررزقه شيء . . . اللهم إلاالسعى للحصول عليه دون أن يكون له فيه شيء من زيادة أو نقص . . فما هدف الإسلام من ذلك . . ؟

تدل الإحصاءات على أنه فى كل خمس وثلاثين دقيقة يقع حادث انتحار، وفى كل مائة وعشرين ثانية يصاب شخص بالجنون . . ولقد تفشى بين الناس ما سمى بمرض الانهيار العصبى . . وهو أخطر الأمراض النفسية والعضوية . . ومعظم حالات الانتحار والجنون والانهيار العصبى ، أو الكارثة إن لم تكن كلها، مرجعها إلى الرزق أو الاصطراع فى سبيله . . أو الكارثة بفقده أو الطمع فى زيادته . . وقد جاء فى إحصائية نشرتها مجلة « ليديز هوم جورنال »: « أن سبعين فى المائة من القلق الذى يعانيه الناس مرجعه إلى المال » . وليس من وقاية للإنسان من هذه الحوادث إلا الإيمان بالله الرزاق . . الذى قسم الأرزاق بين العباد دون أن يكون للمرء دخل فيها . ايقول ديل كارنيجى : « كان والداى يعملان جاهدين كالعبيد يقول ديل كارنيجى : « كان والداى يعملان جاهدين كالعبيد المسخرين ست عشرة ساعة فى اليوم ، وبرغم ذلك فقد كان يثقلنا الدين

ويركبنا سوء الطالع على الدوام ، ولقد دأبت الفيضانات المتعاقبة على إغراق محصولاتنا وتحالف ، مع الفيضانات المتوالية ، وباء الكوليرا الذى كان يفتك بماشيتنا عاماً بعد عام ، وبعد أعوام طويلة من المجهود المضبى والعمل الشاق ألفينا أنفسنا لامعدمين وحسب بل مرهقين بالدين الفادح ، وانتهى الأمر بأن رهنت مزرعتنا . ولقد طالما أذاقنا المصرف المرهونة لديه أرضنا صنوفاً من الحوان وفنوناً من الإذلال ، وطالما هددنا بانتزاع ملكية الأرض التي هي مورد رزقنا الوحيد . وقد وقع أبي فريسة القلق وأمارت صحته وتناقص وزنه ، وأنبأ الطبيب والدتي أن أبي قد فقد الرغبة في مواصلة الحياة . . .

وفى ذات يوم جدد المصرف وعيده لأبى بانتزاع مزرعتنا ، فلما مر أبى فى طريق عودته إلى البيت بجسر فوق النهر أوقف عربته وترجل منها ووقف ذاهلا شارداً يتأمل مياه النهر المنسابة تحته ، وكأنما يهم بأن يلقى نفسه بين أحضانها . وقد حدثنى أبى بعد ذلك بأعوام فقال: إن الحائل الوحيد الذي منعه من إلقاء نفسه فى اليم هو اعتقاده الراسخ بوجود الله . . وأنه سبحانه لا بد متبع العسر بيسر . . وكان أبى على صواب . . فقد جاء الفرج بعد الكرب . وعاش أبى بعد ذلك فى رغد من العيش مدة اثنين وأربعين عاماً » .

هذا هو أحد أهداف الإيمان المطلق بالله الرزاق . ولو عرف كل إنسان أن رزقه هو كما شاء الله له . . أفيطغي شريك على آخر . . ؟

أيأخذ مؤمن غير حقه بهتاناً أو زوراً . . ؟ ؟ أيحقد إنسان على غيره لسعة رزقه ؟ ؟ أتظل الخلافات والحوادث التي سببها بغى الفرد وطمع الشريك في رزق قدره الله ورتبه وقرره . . ؟ ؟

وهل اقتنصر فضل الإيمان المطلق بالله على ذلك ؟ ؟

يعلمنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء . . لا تخفى عليه خافية . . حتى الورقة التي تسقط . . والحبة فى الظلمات . . بل عليم بذات الصدور :

« إِنَّ ٱللهَ عَلَمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَ التِ وَٱلْأُرْضِ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ » . (سورة فاطر: ٣٨)

« إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ » . (سورة الحجرات : ١٨)

« يَمْلَمُ مَا فِي السَّـمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَمُ مِا تُسِرُونَ وَمَا تُسُرُونَ وَمَا تُسُرُونَ وَمَا تُمُلِئُونَ ﴾ . (سورة التغابن : ؛)

« وَعِنْدَهُ مَفَا تِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَهْلَمُهَا ۚ إِلاَّ هُوَ وَيَهْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلاَّ يَهْلَمُهَا وَلاَ حَبِّةً فِي الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلاَّ يَهْلَمُهَا وَلاَ حَبِّةً فِي الْبَرِّ وَٱلْبَهُ وَلاَ يَاسِ إِلاَّ فِي كَتَبْ مُبِينٍ » . ظُلُمَاتِ الْلاَّ فِي كَتَبْ مُبِينٍ » . فَلُمُنَاتٍ الْلاَّرِ فِي كَتَبْ مُبِينٍ » . (سورة الأنهام : ٥٩)

هذا العليم إذا ما امتلاً القلب إيماناً به وبأنه يرى ويسمع فى كل لحظة وآن . . وفى كل مكان وأوان حمل يعصيه المؤمن ؟ . . . إن اللص لا يحاول أن يسرق إلا فى غفلة من الشرطى الذى يمثل أمامه القوة والسلطة ، وأى مجرم لا يرتكب جرمه إلاخلسة فى جنح الظلام حتى يأمن الاختفاء من حماة القانون . . فهل يسرق المرء إذا آمن إيماناً كالذى يدعو إليه الإسلام ؟ أيسرق وهو يعلم أن الله معهوأنه يراه ؟أيزنى وهو يعرف أن الله يرقبه ؟ أيقتل وهو مؤمن بأن الله سيتولى قصاصه وحسابه ؟ أيرتكب خيانة أو فحشاً . . وهما كان نوع الخيانة قولا أو فعلا ؟ ؟ . . إن الإنسان يردعه وجود الأكبر منه معه . . أيناً كان : أخاً أو رئيساً أو قاضياً . . فكيف برب السهاوات والأرض ؟ إن الإنسان ليخشى مع المخالفة سلطة القانون فيحاول السهاوات والأرض ؟ إن الإنسان ليخشى مع المخالفة سلطة القانون فيحاول دائماً أن يرتكبها فى غفلة منه . . فكيف ببطش ربك الشديد ؛ الذى يراك وتقلبك فى كل آونة وحين ؟ ؟

أولا يكون علاج المجتمع من جرائمه فى ضرورة تفهم المسلم ما أراده الله من الدعوة إلى الإيمان بالله فى الإسلام ؟!

وقد وصف الإسلام الله سبحانه وتعالى بالرحمة فهو الرحمن الرحيم وأنه هو الذي تفرد بالرحمة وانفرد بالمغفرة :

« نَـنِّيَ عَـادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . (سورة الحجر : ٤٩)

« قُلُ يَعْبِيادِي َ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى ٓ أَنْفُسِهِم ۚ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيماً إِنَّهُ \* هُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ » . (سورة الزمر: ٥٣)

« وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغَفْرِ ٱللهَ يَجِدِ ٱللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا».

(سورة النساء : ١١٠)

فإيمان الإنسان بأن الله يغفر الذنوب جميعاً . . وأنه إذا استغفره الإنسان غفر له . . من ضمن وسائل العلاج المستحدثة التي لم يصل إليها الطب إلا في العصر الحديث ، وإن كان لم يصل إلى ما وصل إليه طب الإسلام في هذه الآيات الشريفة .

فقد قرر علما النفس وعلى رأسهم فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي الذي يسبب عقداً نفسية لا شفاء منها إلا بما يسمونه التحليل النفسي الذي يتم بأن يجلس الإنسان في عيادة الطبيب النفساني ويعترف أمامه بأخطائه . . وهذا الاعتراف يقول عنه الأطباء إنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها فتحدث مهادنة بين النفس والضمير . . . فيتسامح الضمير . . . وإذا ما تسامح الضمير واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين النفس . . زالت العقدة النفسية . . وعاد الإنسان إلى حالته الطبيعية . هذا والعقد النفسية ليست وهما ؟ وليس

ما تسببه من أمراض وهماً؛ كما أن الألم والظواهر التي تصاحب هذه الأمراض إنما هي أشدمن الأمراض العضوية وتماثلها في الأعراض، وكثيراً ما تسبب هذه العقد الصداع والدوخة واضطرابات القلب وأمراض الضغط العالى وغيرها من الأمراض .. وإذا كان علاجها هو الاعتراف بالحطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير . . . فأى فرق بين الاعتراف أمام الله وأمام الطبيب . . ؟ وأى فرق بين غفران الله وتسامح الضمير ؟ هذا هو الفرق بين دعوة الإسلام إلى الإيمان بالله . . . وبين أية دعوة لغير الله . . . وبين أية دعوة لغير الله . . .

ويدعو الإسلام الناس كافة إلى الإيمان بأن الله مع كل إنسان على الدوام ولذا فإن الإنسان ليس وحده في الدنيا :

« هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُمَّ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا السَّمَاءِ وَمَا يَلْجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُمُ أَيْنَ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجَ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ».

(سورة الحديد : ٤)

« إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .

(سورة النحل : ۱۲۸)

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَمْمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَـٰتَةً إِلَّا هُوَ رَابِيهُمُمُ وَلَا خَمْسَةً إِلَّا

هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنْنَ مَا كَانُواْ نَثْمَ يَنَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللهَ أَنْنَ مَا كَانُواْ نَثْمَ يَنَا بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِ مَى مَا عَلَيْمُ ».

(سورة المجادلة : ٧)

« إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ آَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي آثُنَيْنَ كَفَرُواْ ثَانِي آثُنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَلْحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَمَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَةُ اللهِ هِي النَّهُ وَاللهُ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي النَّهُ وَاللهُ عَزِيزٌ خَكِيمَةً اللهِ هِي النَّهُ وَاللهُ عَزِيزٌ خَكِيمَةً ».

(سورة التوبة : ٤٠)

« قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّـنِي مَعَكُمُـآ أَسْمَعُ وَأَرَى " » .

(سورة طه : ۲۹)

وإيمان الإنسان بأنه ليس وحيداً وأن الله معه يعتبر وقاية من أخطر ما يصيب الإنسان بسبب وحدته وانعزاله . . فكثيراً ما ينعزل طفل عن المجموعة لسبب أو غيره مما يمت للشعور بالوحدة بالسبب . . . ويسبب هذا الانعزال ما يسمى بالنكوص وهو انطواء النفس على ذاتها وقطع صلتها بالغير . . ويعتبر أطباء علم النفس حالات النكوص أنحطر المشاكل السلوكية التي تعترض الإنسان ، إذ تتخذ دائماً شكلا مرضيتًا

لاشك فيه، ولها أعراض مميزة، بل لها أمراض مخصصة هي نواتج لهذه الإحساسات .. منها المرض السوداوي الذي من أعراضه الكآبة والحوف والتشاؤم وعدم الرغبة في الحياة والشعور بالرغبة في الانتحار الذي كثيراً ما يلجأ إليه المريض ليتخلص من هذه الإحساسات . ومن أمراض النكوص كذلك ما يسمى بالفصام الذي يظهر في سن المراهقة، وأعراضه يماثل أعراض المرض السوداوي، إلا أنها تزيد عليه بإحساس المريض بأنه يعيش في عالم يفقد ماديته وواقعيته وحقيقته .. وإذا اشتد هذا المرض سبب ما يسمى الجنون الهذائي التأويلي . .

وأهم ما يشير به علماء النفس فى علاج مثل هذه الحالات هى دفع المريض إلى الاشتراك فى النشاط الاجتماعى ، حتى يحس الإنسان بأنه مع غيره وبأنه عضو فى مجتمع مرتبط به ، وحتى يقيم أواصر مودة مع غيره من أفراد المجتمع ليعوض ما كان يحسه من انطواء . كما أن أهم ما ينصح به أطباء النفس للوقاية والعلاج من مثل هذه الأمراض هى خلق صداقة مع المريض حتى ينعدم فيه الشعور بالانعزال . وهل هناك نسبة بين الصديق حمهما كان هذا الصديق وبين الله سبحانه . . ؟ ؟

وإذا أحس الإنسان من يوم أن يدرك الحياة بأن الله معه . . يسمعه ويراه .. ويأخذ بيده ويرعاه، فهل يحس بالوحدة أوالعزلة .. وهل يحتاج بعد ذلك إلى علاج، أو هل تنتابه مثل هذه الأمراض ؟ ؟

وما أصدق جون أنتونى المحامى بمدينة هدستون بولاية تكساس وهو يقول :

« ما أسهل أن يهزم الرجل الذي يقاتل بمفرده ، أما الرجل الذي يتخذ

من الله سنداً ونصيراً فممتنع على الهزيمة » .

ومميّا أورده القرآن الكريم من صفات الله – التي طالب الإسلام الناس بالإيمان بها – أنه سبحانه المقدر لكل أمر ، الفعال لكل ما يحدث في الكون والخلق .. من قبل الخلق إلى ما بعد الانتهاء، وأنه سبحانه كما قدر دوران الأكوان في مداراتها .. قدر حظ كل كائن .. من يوم أن يخطو إلى أن ينتهي به المسير .. وهذه الصفات لله تحتم على الإنسان أن يؤمن بأن كل شيء كائن إنما هو مقدر من الله :

هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُ كُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاهِ ».

(سورة آل عمران : ٦ )

« وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاهِ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ » .

(سورة القصص : ٦٨)

« قُلُ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ » .

(سورة التوبة : ١٥)

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ » . (سورة يس : ٨٢)

وكما أن الله سبحانه وتعالى قد رسم للأفلاك نظامها، فهى لا تحيد عنه إلا بما شاء . . كذلك رسم للإنسان ـ وهو أحد أحياء هذا الكون ـ

ما ليس له فيه دخل .. فرزقه .. وأجله .. وعقله مما لا دخل للإنسان فيه . . أما العمل الصالح وغير الصالح فهو نسيج الإنسان وحده .. فيقول الله في سورة يونس :

« قُلْ آَيَا أَيْهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ الْحَقُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱلْمَقَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْهُ وَمَا أَنَا عَلَيْهُمْ وَمَا أَنَا عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ مِ

وفى سورة الإنسان :

« إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا » .

ولقد كان الإيمان بالقضاء والقدر موضع دراسات كثيرة من يوم أن نادى به الإسلام .. وكان خصوم الإسلام يتخذون من هذا التسليم المطلق لله وسيلة لقولهم إن الإسلام دين تواكل واستسلام . وقد أوضح العلم الحديث بعد أن تقدمت أبحاث علوم النفس والاجتماع مدى ما هدف إليه الإسلام بالإيمان بالقضاء والقدر من خير المسلم والإسلام . .

إن الإيمان بالقضاء والقدر يخلق فى نفس المؤمن به رضاً يجعله يقبل كل ما يصيبه من مكروه ويسترجع ويستعيذ بالله القائل :

« ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَا بَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .
فهل هناك عزاء للنفس ، وتصبير للمصاب أكثر من ذلك ؟
والإحساس بالرضا بما ليس منه بد هو ما ينصح به علماء النفس

وحكماء العصر الحديث ، فنصيحة وليم جيمس ، وهو أحد مشاهير الفلاسفة ، التي يضعها علماء النفس موضع الاعتبار نصها : «كن مستعداً لتقبل ما ليس منه بد، فإن تقبل الأمر الواقع خطوة أولى نحو التغلب على ما يكتنف هذا الأمر الواقع من صعاب ».

أما شوبنهور الفيلسوف المعروف فإنه أودع نتائج دراسته لشئون الحياة في حكمته القائلة: « إن التسليم بالأمر الواقع ذخيرة لا غناء عنها في رحلاتنا عبر الحياة » .

وعندما قالت مرجريت فوللر، إحدى زعيات النهضة النسائية فى نيو إنجلند، فى اجتماع كبير بها: «إنبى أرضى بكل صروف الدهر» علق توماس كارليل الكاتب المعروف قائلا: «إن هذا والله خير ما تفعله»... ويقول سينيكا أحد فلاسفة الرومان العظام: «إذا بدا لك كل ما لديك قليلا فاعلم أنك لو امتلكت الدنيا لاعتقدت أن ما لديك قليل».

ويقول ديل كارنيجى: «لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب وكل مجلة وكل مقالة عالجت موضوع القلق . فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة وأجداها خرجت بها من قراءاتى الطويلة؟ إنها: "ارض ما ليس منه بد " » .

وإيمان الناس بأن الله قد كتب عليهم كل ما يصيبهم يجعلهم يتوخون فى معاملاتهم السهاحة . . والصفاء . . والحب . . والسلام . طالما أن الرابح يعلم أن ربحه من الله . . وغير الرابح يؤمن بأن هذا ما أراده الله . . فلا حقد إذاً . . ولا حسد . . إنما صفاء ومحبة .

وكلخير يصيب الإنسان ويعلم بأن الله صاحبه وكل نعمة يذكرها المرء

على أنها من عند الله لها تأثيرها في عقل الإنسان وجسمه. فيقول الله في هذا: « وَ إِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لا نُحْصُوهَا »، « وَسَيَحْرِى ٓ ٱللهَ ٱلشَّاكِرِينَ ». والإسلام يطلب أن نعد نعمة الله ويقرر أننا بشكرنا الله على هذه النعم لنا الجزاء فى الدنيا والآخرة . . أما فى الآخرة فسيتولاه الله بما يعلم . .' وأما فىالدنيا فقد أوضح علم النفس أن حديث الإنسان إلى نفسه عما يستحق شكر الله عليه هو وسيلة النجاح في الحياة والتخلص من كل العقد النفسية التي تصيب الإنسان . . فيقول ديل كارنيجي مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بنيويورك: إن كالنتبورن بعد أن أصاب نجاحاً كبيراً في أعماله طلب منه نصيحة يقدمها للشباب المتلهف على النجاح فقال: « فليتحدثوا كل يوم إلى أنفسهم كما كنت أفعل، ففي هذا حفز على العمل وشحذ للبهمم فإن حياتنا من نسيج أفكارنا وخواطرنا . وبحديثات إلى نفسك كل صباح تستطيع أن تزود نفسك بخواطر الشجاعة والسعادة والقوة والسلام، وبحديثك إلى نفسك عن الأشياء التي تستحق أن تشكر الله عليها تملأ ذهنك بخواطر البهجة والانشراح . وإذا ملأت ذهنك بالأفكار الصحيحة وسعك أن تستمتع بأى عمل مهما يثقل عليك» .

ويقول جون ميلار مؤلف كتاب «الق نظرة على نفسك»: إنه قد التزم فى حياته خطة ينصح بها الدكتور سير وليم أوسار الذي يعتبر من كبار رجال الطب والذي يسمونه عبقريتًا في معالجة الحياة، وهى: «أن تعاقب الليل والنهار كفيل من تلقاء ذاته بمحو القاق ، فلذا لا أفكر في مشكلة تطرأ لى وتستحثني على القلق حتى ينقضي عليها أسبوع»..

وبديهى أنه بعد هذه المدة إما أن تكون المشكلة حلت وإما أن يكون قد تغير التفكير فيها .

أما بودلي فيقول في « عشت في جنة الله » :

«إنى لم أعان شيئاً من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا، وكثير ون من الناس يهزأون بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب، ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر، ولكن من يدرى ؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة . فإنى إذ أعود بذا كرتى إلى الوراء، وأستعرض حياتى، أرى جليباً أنها كانت تتشكل في فترات متباعدة تبعاً لحوادث تطرأ عليها، ولم تكن قط في الحسبان أو مما أستطيع له دفعاً . والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث ومكتوب أو قسمة أو قضاء الله "وسمه أنت ما شئت . وإنبى بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتي الصحراء مازلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله . . فأقابل الحوادث التي لاحيلة لى فيها بالهدوء والامتثال والسكينة . ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير » . . .

ويقول إدوارد إيفانز في مذكراته بعد أن أصابته كوارث مالية كادت أن تودى بحياته: «لم أستطع أن آكل أو أنام، وانتابني المرض . . المرض الذي جره على القلق وشيء غير القلق . وبينا أنا أسير ذات يوم أدركني الإعياء وتهاويت في عرض الطريق وحملني الناس إلى بيتي ، ولم ألبث حتى تفجر جسمي بثوراً مؤلة حتى إن مجرد الرقاد في الفراش أصبح محنة شديدة ، وكان هزالي يزداد يوماً بعد يوم . . وأخيراً أنهي إلى الطبيب أنني

لن أمكث حيثًا أكثر من أسبوعين . وصدقت ذلك وكتبت وصيتى ولبثت في الفراش أنتظر النهاية المحتومة . لم يعد يجدى إذ ذاك الحوف والقلق . . ومن ثم امتثلت للأقدار واسترخيت ورحت في نوم عميق بدأت بعده المتاعب التي كنت أحسها تختفي وعادت شهوتي إلى . . . وبعد أسابيع قليلة استطعت المشي ، ثم استطعت أن أعود إلى العمل مرة أخرى . . » وقد نجح إيفانز بعد ذلك نجاحاً منقطع النظير ، وأصبح رجلا من أنجح رجال الأعمال في الولايات المتحدة ، وفي جرينلاند الآن مطار يحمل اسمه .

أليس ذلك بسبب امتثاله لقضاء الله . . ؟

هذا هو بعض ما هدف إليه الإسلام فى دعوته إلى الإيمان بالله ، أوضحها التقدم العلمي فى العصر الحديث .

وهذا هو الإيمان الذى دعا إليه الإسلام: إيمان بالله الذى لا حول ولا قوق لأحد إلا به . . ولا ملجأ منه إلا إليه . . ولا تدب نملة سوداء على حجر صلد فى الليل البهيم إلاوهو يراها . . ولا ينبض عرق فى جزء من كائن فى أى مكان إلا بأمره . . ولا يغفل عن شىء بآخر . . ولا يشغله شأن عن شأن . . . ولا تقوم الحياة إلا بأمره . . وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون . . هذا الإيمان بالله كما دعا إليه الإسلام ، ليملأ شعاب القلب والفكر والنفس والحس ، ويملك على المرء حواسه ومشاعره . . يجعل من الله الحقيقة الكبرى ، وفى ذلك يقول جيمس متشنر: وكثيراً ما أحسست وأنا أعيش بين المسلمين أن الله عندهم حقيقة أكبر هما هى عند المسيحيين ».

وصدق الله العظيم الذي يقول :

« يَوْمَ تَرَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتَ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَينَ الْمُوْمِنَاتَ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَينَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَ بَشْرَلَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَ لَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أَيْدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ » . اللّهَا ذَلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ » . اللّهُ الله عليه : ١٢)

## الميلة

إن الصلاة أحد أركان الإسلام الحمسة .. فقد أمر الإسلام بإقامتها وفرضها على المسلمين فرضاً :

« إِنَّ ٱلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتاً »

(سورة النساء : ١٠٣)

« وَأَقْمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَ فَي ِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ ٱللَّيْلِ » (سورة هود: ١١٤)

« وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْاةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا »

(سورة طه : ۱۳۲)

« أُقُلْ إِمِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوا مَ

(سورة إبرهيم : ٣١)

« لَحْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَواةِ ٱلْوُسْطَىٰ »

(سورة البقرة : ٢٣٨)

وبشر الله سبحانه وتعالى مقيميها حيث يقول :

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُواْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَايَتِمْ خَلْشِهُونَ » .

(سورة المؤمنون : ٢٥١)

« وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ

( سورة المعارج ٣٤،٥٣ )

كما أنذر الغافلين عنها ، فيقول عز القائل :

فَوَيْلُ ٱلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » . (سورة الماعون : ١٠٥)

« مَا سَلَكُمْ فِي صَفَرَ قَالُوا كَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ».

(سورة المدثر : ٢٢ ، ٣٤)

ومن أهم شروط الصلاة الوضوء . إذ لا صلاة بلا وضوء . فيأمر الله بغسل الوجه والذراعين والرجلين ومسح الرأس عند القيام للصلاة فيقول سبحانه في سورة المائدة : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُعْمَّ إِلَى السَّحُوا الصَّلَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِينَكُم إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا الصَّلَةُ وَأَرْجُلَكُم وَأَيْدِينَكُم وَأَيْدِينَكُم وَأَيْدِينَكُم وَأَيْدِينَكُم وَأَنْ الْمَرَافِق وَامْسَحُوا الصَّحُوا وَالوضوء من الناحية النفسية إنما هو إعداد الشخص وجهيئة ذهنه لأهم وأقدس ما يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته . . ألا وهو الوقوف بين يدى الله الرحمن الرحم . . . فيبتعد عن شواغل الدنيا . . ويتجرد بين يدى الله المحمد عبد الحميد بين يدى إذاً استعداد نفساني . . وقد شبه الدكتور محمد عبد الحميد

الوضوء بأنه كفترة الاستراحة بين محاضرتين . . فهى تعطى الطالب الوقت لترك التفكير في المحاضرة الثانية . .

ولعل الطب الحديث قد أوضح ما للوضوء من آثار طبية في الوقاية من أمراض الأسنان واللثة. فنظافة الفم والمضمضة والغرغرة بالماء أهم ما يوصى به الأطباء لتجنب العدوى من الأمراض التي تنتشر عن طريق الجهاز التنفسي أو الفم . . كالالتهاب السحائي وأمراض الشعب . . بل إن غسل طاقات الأنف والفم بالماء البارد عدة مرات يومياً ليعتبر من أهم طرق الوقاية من الزكام .

أما غسل الوجه واليدين والرجلين فيقول المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل إن غسلها عدة مرات كل يوم أحسن وقاية لها من الأمراض

الجلدية والالتهابات إذ اتضحلى أن كثيراً من الميكروبات ، بل الأغلبية منها ، تصيب الإنسان بطريق اختراقها الجلد، كما اتضح أن طفيليات الديدان تدخل الجسم بطريق اختراق الجلد أيضاً. ولاشك أن الغسل المتكرر من الوقايات البسيطة الفعالة ، لأن الطبقة الخارجية للجلد تمنع الميكروبات من الوصول إلى داخل الجسم إلا إذا حدث في الجلد تسلخ . وإن من أهم أسباب حدوث التسلخات الحكة التي هي نتيجة عدم النظافة .

ويقول المرحوم الدكتور عبد الواحد الوكيل أستاذ علم الصحة والطب الوقائى بجامعة القاهرة سابقا في كتابه « علم الصحة » :

« يؤدى الجلد للجسم وظيفة هامة جداً وهي إفراز العرق من آلاف غدد العرق الموجودة فيه، ويحتوى العرق على مواد دهنية وأملاح، فإذا تبخر الماء بقيت الأملاح الدهنية وتراكمت على الجلد . فإذا كان الجلد قدراً من تراكم هذه الأملاح والمواد الدهنية عليه انسدت مسام الغدد العرقية ، وينتج عن ذلك أن عملية العرق لا تؤدى كما يجب . ووجود القذارة على الجلد قد يؤدى إلى حدوث عدوى الأمراض المعدية ، وإن نظافة الجلد والأظافر هي من أهم لوازم الصحة الشخصية، فيجب غسل الوجه واليدين عدة مرات، في اليوم وبالأخص قبل النوم وبعده، وغسل اليدين قبل الطعام وبعده وبعد استعمال المرحاض وإذا صافح الإنسان مريضاً عمض معد أو جلدى أو إذا صافح شخصاً قذراً . كما يجب على الإنسان أن يعنى بغسل مخارج الإفرازات . أما نظافة الفم فن أهم الضروريات لأن أهمال ذلك يؤدى إلى ازدياد الميكروبات بالفم وإلى تسوس الأسنان وإلى تقيح المئة من بقايا الطعام ويصير صديد الأسنان والمئة مصدر خطر كبير على

الجسم ، لذلك يجب غسل الأسنان على الأقل مرتين في اليوم » .

هذه هي بعض حكم الوضوء التي أثبتها العلم الحديث لمصلحة الإنسان . . أما الصلاة فإن فوائدها لم تعد مقصورة على النواحي الاجتماعية ، كما كان معروفاً ، بل أثبت التقدم في علوم الطب والنفس أن حيكم الصلاة قد شملت الإنسان بجزئيه : الجسد والنفس .

فإن أهم ما تعنى به أساليب التربية الحديثة ، وما ينصح به علم الصحة الوقائية ، التمرينات الرياضية التى أصبحت تمارس وتؤدى فى أوقات مخصصة شأنها شأن باقى المواد والدروس . لما اتضح من أن التمرينات الرياضية هى الأساس فى بناء الجسم السلم الذى لابد منه لوجود العقل السلم . . . وإن فى أداء الصلاة خمس مرات كل يوم خير وسيلة لحنى فوائد التمرينات الرياضية . . فأوقاتها هى أنسب الأوقات التي يوصى فيها بأداء التمارين . . فقبل شروق الشمس حيث الجو النقى وحيث الجسم ما زال فى كسل النوم . . وفى الظهيرة حيث قد حل بالجسم وحيث المحسم الكد والتعب . . وفى الغروب حيث ينتهى العمل أن ينتهى وأسرع يستعد لراحة الليل . . وفى العشاء حيث ينتهى العمل ويبدأ الإنسان يستعد لراحة الليل . . وفى العشاء حيث ينتهى العمل ويبدأ الإنسان ليمه . . هذه هى لتعويض جسمه بما فقده ، وإزالة ما به من كسل وخمول ، وتجديد للدورة الدموية وتنشيط التنفس . .

أما حركاتها فقد عرف أن القيام والقعود عدة مرات في كل صلاة خير وسيلة لتنشيط الدورة الدموية التي تنشط كافة الأجهزة، ولذا تعتبر

الصلاة منشطة الهضم وفاتحة الشهوة . . ونرى أوقاتها تتناسب وهذه الحكمة تناسباً تاميًا . . فنى الصباح قبل الإفطار . . وفى الظهيرة قبل الغداء . . وفى العصر حيث الهضم قد بدأ . . وفى الغروب حيث الإنسان بين وجبتى الغداء والعشاء . . وفى العشاء حيث يكون الهضم قد بدأ . ولا يعلم قدر فوائد الصلاة فى الهضم أحد مثل من صلى التراويح فى شهر رمضان حيث تزيد حركات القيام والقعود فى عدد كبير من الركعات . . .

والركوع والقيام منه يقوى عضلات الظهر والمعدة . . ويزيل ما قد يتكون على جدار المعدة من دهون وشحوم . . أما السجود فإنه يقوى عضلات الفخذين والساقين ، ويساعد على وصول الدم إلى أطرف الجسم ، كما أنه يقوى جدار المعدة وينبه حركات الأمعاء . والسجود أيضاً وقاية من مرض تمدد المعدة بما يسببه من تقلص عضلاتها وتحريك الحجاب الحاجز . . . وتعتبر الصلاة أفضل رياضة بدنية يستفيد منها الجسم ، إذ أنها تحرك الأطراف وتصل حركتها إلى كافة العضلات والمفاصل والعظام . . .

ولا تقتصر فوائد الصلاة العضوية على ذلك . . فقد أثبت الطب الحديث أن الصلاة تعمل على خفض الدم العالى، وأن مرضى الضغط العالى لو حافظوا على أداء الصلاة وأقاموها على مهل وتؤدة لأفادت فائدة محققة . . كما أن أداء الصلاة قبل الأكل يعتبر عاملا هاميًّا في وقاية الإنسان من أمراض المعدة لاسيا قرحة المعدة، إذ ينصح الأطباء دائماً كل إنسان بألا يتناول طعامه وهو مجهد أو مرهق أو ثائر الأعصاب،

بل لابد من فترة هدوء وراحة تسبق الطعام . . وإن الصلاة لخير ما ينفع الإنسان في ذلك .

وتشمل الصلاة بفوائدها الجهاز العصبى للإنسان . فعلاوة على أنه لوحظ انخفاض ضغط الدم فى أثنائها مما يكون له تأثير مباشر على القلب والعمل على الحد من زيادة ضرباته . فإن للصلاة تأثيراً مباشراً على الجهاز العصبي إذ أنها تزيل توتره . وتهدئ من ثورته . وتشفيه من اضطرابه . بل تعتبر علاجاً ناجعاً للأرق الناتج عن الاضطراب العصبي . فيقول الدكتور توماس هايسلوب : « إن من أهم مقومات النوم الى عرفتها فى خلال سنين طويلة من الحبرة والتجريب هو الصلاة ، وأنا ألتي هذا القول بوصفى طبيباً ، فإن الصلاة هى أهم وسيلة عرفت إلى الآن لبث الطمأنينة فى النفوس وبث الهدوء فى الأعصاب » .

ويقول الدكتور إدوين فردريك باورز أستاذ الأمراض العصبية بالولايات المتحدة بأمريكا : « أمكن إبراء كثير من الأمراض المعدية في وقت قصير مدهش بالنسبة لقصره . ولكن بقطع النظر عن جميع معجزات العلاج التي تمت في دنيانا هذه ما زالت هناك معجزات أخرى في إبراء المريض والأعرج والكسيح والأعمى لا يمكن تعليلها ولا ينفع فيها العلاج الطبي أو الجراحي أو السيكولوجي أو الاهتزازي . فهناك ألوف فيها العلاج التي لم يجد فيها أشهر الأطباء وأشدهم فطنة أدنى بارقة أمل والتي تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة والعقل خلال معجزة من معجزات الصلاة » .

أما الدكتور ألكسيس كارليل الحائز على جائزة نوبل في الطب

ورئيس قسم البحوث في مؤسسة روكفلر بأمريكا فيقول عن الصلاة: «إنها تحدث بعض النشاط في أجهزة الجسم وأعضائه، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا ، وقد رأيت بوصني طبيباً كثيراً من المرضى أخفقت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم . إن الصلاة كمعدن (الراديوم) مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط . ويجب أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد تلاوة ميكانيكية للأدعية ولكنها تسام صوفي يحس فيها الإنسان بالله سبحانه كما يحس بحرارة الشمس أو كما يحس بعطف صديق. والإنسان فيها يقدم نفسه لله ويقف بين يديه كأنه لوحة من القماش أمام النقاش فيها يقدم نفسه لله ويقف بين يديه كأنه لوحة من القماش أمام النقاش أمام النقاش معجزة ، فقد شاهدنا تأثير الصلاة في الحالات الباثولوجية إذ برئ كثير من المرضى من أمراض مختلفة متعددة كالتدرن البريتوني والأخرجة الباردة من المرضى من أمراض مختلفة متعددة كالتدرن البريتوني والأخرجة الباردة والهاب العظام والحروح القائحة والسرطان وغيره . . » .

أما فائدة الصلاة للإنسان من الناحية النفسية فإنها أكثر من أن تحصى وأعم من أن تذكر . . فني الصلاة يتذكر الإنسان ربه وأن بيده سبحانه وتعالى الأمر كله . . وأن الإنسان في هذه الحياة لا يكافح وحده . . وأن للعالم خالقاً بصيراً حاكماً عادلا . . فإذا ما ظلمه ظالم . . أو جار على حقه جائر . . فوض أمره إلى من تقوم السماوات والأرض بأمره . . وإذا حزبه أمر . . أو ضاقت به الحياة في زحمتها . . لجأ إلى الله الذي وسعت رحمته كل شيء . . فن يملك الأمر سواه . . ومن يقدر على كل شيء غره ؟ ؟

إن هذا الإحساس لمما يحيط الإنسان فى حياته بجو من الهدوء والاطمئنان النفسى الذى يعينه على الاستمرار فى حياته بصحة جسمية وراحة عقلية واطمئنان حسى . .

ولا يقتصر فضل الصلاة فى الناحية النفسية على ذلك بل إن الوقوف بين يدى الله خمس مرات فى اليوم وطلب المغفرة منه فى كل خطأ ارتكبه الإنسان لمما يجعل المرء فى حصانة من العقد النفسية التى تسبب إخفاق الإنسان فى حياته . . . وتبعد عنه الكبت وما يسببه من أمراض .

وتقول الدكتورة « روز هلفردنج » المستشارة الطبية لمستشفى بوسطن : « إن من الأدوية الشافية للقلق إفضاء الشاكى بمتاعبه إلى شخص يثق به . وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتفى القلق من أذهانهم فإن مجرد اجترار الشكوى فيه شفاء . أما اختزانها فى الذهن واستئثار المرء بها فإنه كفيل بخلق التوتر العصبى » .

وقد أنشئت أغرب مؤسسة فى العالم تحت اسم « رابطة إنقاذ الحياة » تهدف إلى إنقاذ حياة الذين أزمعوا التخلص من حياتهم بالانتحار . وقد أصبحت ملجأ لكل من يشعر بالتعاسة والفشل . وتعتمد هذه المؤسسة فى علاجها على إفضاء المريض بأخطائه وما يقاسيه . . ثم لا تملك المؤسسة بعد ذلك إلا النصح والإرشاد . . وعلى ذلك اعتبر الإفضاء من الوسائل العلاجية المعمول بها الآن فى كل المستشفيات النفسية والعصبية بل العضوية والجراحية ومن وسائل الوقاية . . وينصح أطباء النفس باختيار الشخص الذى نفضى إليه فليس كل شخص يمكن الإفضاء باختيار الشخص أله من رجال إليه . . ولا يشترط أن يكون الشخص المفضى إليه طبيباً أو من رجال

القانون أو الدين . . إنما المهم الإحساس بأن هذا الشخص يسمع . . ويحس . . ويحس . . فكيف إذا لجأ الإنسان إلى الله الذي يسمع ويرى ويملك الأمر بيده الخير كل الخير . . أفليس الإنسان إذا ما أقام الصلاة يكون بمنجاة من كل هذه الأمراض ؟ ؟ . .

والصلاة في الإسلام دعاء . . وتسبيح . . وتكبير . . وذكر دائم لله . . وأوقاتها هي بداية اليوم . . قبل أن يبدأ الإنسان عمله . . وفي الظهيرة والعصر حيث العمل على أشده . . وفي الغروب والليل حيث التفكير في كل ما مر في اليوم . . . وإذا ما ذكر الإنسان الله في هذه الأوقات وملا قلبه الإيمان . . فلن تثبت في صدره الرغبة في حقد . . ولن تتولد في قلبه ذرة من حسد أو يجزن لرزق ارتقب فلم يكن . . . فإن الصلاة هي أن يسلم المرء أمره إلى الله كما يسلم وجهه إليه خمس مرات في اليوم . . . فهل يأسف الإنسان المصلى على شيء فاته ؟ أو يقلق في اليوم . . . فهل يأسف الإنسان المصلى على شيء فاته ؟ أو يقلق على شيء يرتقبه . . ؟ وهو يقف بين يدى الله الذي شاء وأراد . . فكان . .

وثما يدعو إليه أطباء علم النفس العصريون استعمال ما يسمونه «القوة العاطفية» بعد أن ثبت أن الخيال يؤثر في حياة الإنسان أكثر مما يؤثر فيها العزم القوى أو الإرادة القوية . . وتتلخص هذه القوة العاطفية في أن يردد الإنسان كل صباح : « إنى أتحسن وأتحسن ، وأسير من حسن إلى أحسن ، من جميع الوجوه يوماً بعد يوم » ، وكان أول من دعا إلى ذلك الصيدلى الفرنسي كوى الذي نال شهرة واسعة من جراء هذا الرأى . . ثم اتخذ أطباء النفس تلك القوة العاطفية وسيلة لبداية يوم طيب يكون

وقاية للإنسان من كل اهتزاز نفسى أو كبت أو عقد بسبب مشاكل الحياة . . فهل من سبيل للمقارنة بين ترديد هذا القول وبين الصلاة التى يحمد الله فيها الإنسان سبع عشرة مرة فى اليوم والتى يبدأ بها الإنسان يومه ويذكر فيها الإنسان رحمة الله وفضله ويدعوه إلى أن يهديه إلى الصراط المستقيم . . ؟ ؟ ألا ما أبعد الفرق بين ما ينصح به علماء النفس وما هدف إليه الإسلام فى الصلاة . . .

هذه بعض فوائد الصلاة من ناحيتها العضوية والنفسية . . وفضل الصلاة في الإسلام لا يشمل المصلي وحده الذي يحس بما للصلاة من أثر في كافة نواحيه بل تتعداه إلى المجتمع . . فلقد حرص الإسلام على الدعوة إلى الصلاة الجامعة حتى إنه أوجبها مرة في الأسبوع على الأقل . . ودعا اليها في كل الفروض الحمسة . . متوخياً في ذلك الألفة بين المسلمين ، واليها في كل الفروض الحمسة . . متوخياً في ذلك الألفة بين المسلمين ، وانظر في أمر الناس عامة ، حتى إنه إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة تنادوا إلى الصلاة الجامعة ، فاجتمعوا لعبادة الله ثم التشاور فها هم فيه . . هذا فضلا عما في اجتماع المسلمين في الصلاة الجامعة من أثر كبير في خلق مجتمع منظم متساو في أفراده في الصلاة الجامعة وسيلة تساويه في صفوف صلاته . . وليس كالصلاة الجامعة وسيلة خلق الصفات الحميدة في الإسلام . . فهذا الجمع الحاشد في المسجد مختلف في لباسه . . متباين في ثرائه . . متفارق في أعماره . . كلهم في ختلف في لباسه . . متباين في ثرائه . . متفارق في أعماره . . كلهم في وأرخصهم رداءاً وأفقرهم حالا . وكم كانت هذه الصورة للصلاة الجامعة وأرخصهم رداءاً وأفقرهم حالا . وكم كانت هذه الصورة للصلاة الجامعة جميلة عند كل من يراها من غير المسلمين لأول مرة ، وكم كانت سبباً لدراسة جميلة عند كل من يراها من غير المسلمين لأول مرة ، وكم كانت سبباً لدراسة

الإسلام ، وإسلام كثير من مختلف الديانات والشعوب . .

ولقد خلقت الصلاة المساواة في المجتمع الإسلامي، فيقول الكاتب هراس ليف في المجلة الإسلامية الإنجليزية: « ما كان شيء في العالم ليقنعني بأن أى دين من الأديان يدعو إلى المساواة بين الناس، ولو أن بعضها يتظاهر بهذه الدعوة . فقد زرت كثيراً من الكنائس والمعابد فرأيت التفريق بين الطبقات داخل المعابد كما هو خارجها . وكان اعتقادى بالطبع أن الأمر لابد كذلك داخل المساجد الإسلامية . ولكن ما كان أشد دهشتي حينما رأيت الشعور بالمساواة على أتمه بين المسلمين في عيد الفطر في مسجد ووكنج بلندن . هنالك وجدت أجناساً مختلطين على اختلافهم في المراتب اختلاطاً لك أن تسميه بحق أخويتًا، ولم أكن شاهدت مثل ذلك . ترى فى المسجد نوبيًّا من بلاد ممباسا يصافح عظيماً من رجال الأعمال المصريين أو سياسيًّا من بلاد العرب . وقد ارتفعت الكلفة بين الجميع فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من أن يجاوره في الصلاة أقل الناس شأناً . وإنك لا تجد أقل محاولة لتخطى الصفوف إلى مكان ممتاز بالمسجد لأنه ليس هنالك أي مكان ممتاز . فالكل عند الله سواء لا فضل لأحدعلي سواه . وعندما صرح لى إمام المسجد بأن المسملين يعتقدون رسالة جميع الأنبياء ويؤمنون بما أنزل إليهم كدت لا أصدق أذنى . وكان هذا جديداً استفدته عن الإسلام لذلك لم أعد أشك في أن هذا الدين يصلح لأن يكون ديناً عامًّا » .

ومما جاء في كتاب العقيدة الإسلامية للسير توماس أرنولد عن الصلاة: « هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة

للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية ، فكثيراً ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المسلمين ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس». وقال الأسقف لوفروا: «لا يستطيع أحد يكون قدخالط المسلمين أن لا يدهش لأول مرة ويتأثر بمظهر عقيدتهم ، فإنك حيثها كنت: في شارع مطروق أم في محطة سكة حديد أم في حقل أكثر ما تألف عيناك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور يذر عمله الذي يشغله وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المعين . عمله الذي يشغله وينطلق في مسجد يكون قد رأى مرة في حياته ما يقرب من خمسة عشر ألف مصل في مسجد يوم الجمعة كلهم مستغرقون في مسلم مستغرقون في مسلم مستغرقون في مسجد عشر ألف مصل في مسجد يوم الجمعة كلهم مستغرقون في حركاتهم وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم الا يناقي لأحد يكون رأى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثره به عماق قلبه وأن لا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها » .

ويقول الأستاذ عبد الله كوليم الإنجليزى المسلم: إنه حينا كان مسافراً على ظهر باخرة إلى طنجة فى بلاد المغرب إذ بعاصفة قد هبت وأشرفت السفينة على الغرق وأخذ الركاب يحزمون أمتعتهم ويهر ولون فى كل اتجاه وقد اضطربوا ونزل بهم الهول فلا يدرون ماذا يصنعون . وإذ به يرى جماعة من المسلمين قد استوت فى صف واحد يكبرون ويهللون ويهللون ويسبحون . فسأل أحدهم: ماذا يفعلون ؟ فقال: نصلى لله . . فسأل ألم يلهكم إشراف السفينة على الغرق ؟ قال: لا . إننا نصلى لله الذى بيده وحده يلامر إن شاء أحيا . . وإن شاء أمات . . وقد كان هذا الحادث سبباً فى

بحثه عن الدين الإسلامى وهدايته للإسلام وأصبح من كبار دعاة الإسلام في إنجلترا وقد أسلم على يديه الكثير . .

ويقول الكونت هنرى دى كاسترى فى «كتاب الإسلام»: «خرجت إلى الصحراء لأرفه عن نفسى راكباً فرساً صحبة ثلاثين عربياً ممتطين جيادهم وبعد برهة توقفوا عن المسير.. فقد حانت صلاة العصر.. فنزلوا عن خيولهم ووقفوا صفاً واحداً .. وببرانسهم البيضاء ينحنون ويسجدون بحركات منتظمة يكبرون الله .. فاستولى على شعور لا يوصف هو مزيج من الحجل والغضب .. فإن هؤلاء الأعراب البسطاء كانوا على يقين من أنهم أشرف منى نفساً وأكبر همة .. وما كان أبدع منظرهم وجيادهم تقف على مقربة منهم وأعنتها ملقاة على الأرض وقد ضربت السكينة عليها بجناحيها وكأنها تولاها الحشوع من رهبة الصلاة وخشية الله .. لقد خيل إلى وأنا بين أهل البادية أنى أرى بعيني لأول مرة في حياتي رجالا يعبدون الله ..»

هذه هى الصلاة الإسلامية التى دعا إليها الإسلام: نظافة ظاهرية بغسل المسلم أعضاءه خمس مرات. ونظافة باطنية بتسليم أمره تسليماً كاملا لله فى كل وقت من أوقات اليوم . . . فهى تكبير لله وتسبيح وذكر لرحمات الله وفضله ودعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم . . والصلاة الإسلامية رياضة جسدية بما يقوم به المصلى من حركات تشمل كافة أجزاء جسمه . . فتبعث فيه النشاط والحركة وتمنع عنه الحمول والكسل . . وهى رياضة روحية بالاعتماد المطلق على الله . . ما أصبح الصباح وما انتصف النهار وما مالت الشمس ، وإذا ما غربت وإذا ما شمل الليل

العالم بهدوثه وسكونه . . .

وهى دعوة للدنيا والدين . . فهى اجتماع الفرد بالمحتمع لمصلحة دنياه . . . واجتماع بالله لمصلحة آخرته ودنياه . . .

وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:

« مثل الصلوات الحمس كمثل نهر جار على باب أحدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبتى عليه من الدرن شيء ؟؟ » .

## الزكاة

الزكاة إحدى دعائم الإسلام الخمس . . . أوجبها الإسلام على المسلمين وفرض أداءها فرضاً . . .

« وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَواٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّ كَواٰةَ » .

(سورة المزمل : ٢٠)

« وَمَا ٓ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَمْبُدُوا اللهَ نُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيَقْيِمُوا السَّلَوَةَ وَيَقْيِمُوا السَّلَوَةَ وَيُولِنُهُ الْفَلِيمَةِ »

(سورة البينة : ٥)

وبشر الله سبحانه وتعالى الذين يؤدون الزكاة فقال سبحانه فى سورة المؤمنون : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشْعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّ كُواةِ فَلْعِلُونَ » . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّ كُواةِ فَلْعِلُونَ » .

كما أنذر الذين يمتنعون عن إخراجها فيقول جل القائل في سورة التوبة : « وَاللَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي التوبة : شَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشَرْهُمْ مَا يَالِيم وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا نَارِ جَهَنَّمَ فَنُدُوتُوا مَا كُنتُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كُنتُمْ تَكَنْ وَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والكنز هو كلمال لا تؤدى زكاته وإن لم يكن مدفوناً.. أما ما تؤدى زكاته من المال فليس بكنز ولو كان مدفوناً .

والزكاة واجبة على كل مسلم ، ولو لم يبلغ الحلم ، ولو كان سفيها ؛ فيجب على الوصى أن يخرج زكاة مال من هو وصى عليه . . وتؤدى على الزرع والثمار ، والذهب والفضة ، وأموال التجارة ، وعلى كل ما زاد على نصاب المسلم . .

وليس في العالم على اختلاف أنظمته أي تشريع يبز الزكاة أو حتى يماثله في العدالة التي قررها، فإن تفاوت النسب المقررة فيه تفاوتاً يتمشى مع الجهد المبذول في كسب المال ، لمما يحقق العدالة المطلقة . . ويضمن السهاحة في الأداء . . فبينما يوجب الإسلام في الزكاة دفع الحمس فيا يصادفه الإنسان من ربح مجموع محصل من الأموال . فإنه يوجب نصف بالحمس فيا كان في تحصيله نصف مشقة كالزرع الذي يباشر صاحبه الحرث والبذر . . أما الستى فن عند الله بلا كلفة في ري . . وربع الحمس إذا كان في الستى بكلفة من آلات أو شراء ماء . . وثمن الحمس الحمس إذا كان في الستى بكلفة من آلات أو شراء ماء . . وثمن الحمس

فيها لابد من المشقة في سبيله . . كدوام الإدارة والعمل والتربص . .

ما تتميز الزكاة عن غيرها من ضروب الدفع على الإطلاق بموعد أدائها .. فأوجب الإسلام الزكاة مرة كل عام، وجعل موعد زكاة الزرع والثمار تمام نموه . . وكمال نضجه . . وهذا أفضل الأداء . . . فإن وجوب الزكاة كل يوم . . أو كل أسبوع . . أو كل شهر . . يضر برأس المال ولا يدفعها الدافع عن سماح وتراض . . كما أن وجوبها مرة واحدة في العمر يضر بمن أوجب لهم الزكاة من المساكين . . فليس أعدل من تلك المواعيد التي قررها الإسلام . .

وليست الزكاة نوعاً من الصدقة أو الإحسان يدفعه المسلم .. إنما هو حق معلوم، وفي أدائه على هذا النحو صون لكرامة الفقير .. وحفظ لماء وجهه . . فلا يحس الفقير بأنه موضع الصدقة والإحسان . . إنما يشعر أن الزكاة ضريبة الأخوة .. وحق المسلم الفقير على المسلم القادر . فهي لذلك ليست وسيلة لمحاربة الفقر قدر ما هي وسيلة لمحاربة جرائم الفقر . . إذ أن الفقر أساس جرائم الفرد وثورات الجماعات . وأداء الغني للزكاة يكسبه حب الفقير وتقديره ويعمل على الحرص عليه وعلى ماله . . فلذلك كانت أكبر عامل على منع انتشار المبادئ التي تثير الحقد على الأغنياء . . .

ولقد حاول العالم جاهداً أن يوفر لشعوبه وحكوماته الأمان والرفاهية . . برفع المستوى الاقتصادى ، فما تهدف الحروب والانقلابات التى حدثت وتحدث فى الدول على اختلافها إلا إلى توفير الحياة للفقير ورفع المستوى الاقتصادى . . وما النظم المختلفة التى نراها فى العالم الآن من رأسمالية

وشيوعية وفاشية ونازية واشتراكية . . إلا محاولات تحاولها الدول لوضع أنظمة اقتصادية تكفل نشر السلام بين ربوعها . . .

فنذ القرن السادس كانت الدول تتسابق إلى كنز الأموال وزيادة صادراتها عن وارداتها . لتكديس الذهب بها . . فكانت الدولة فى معاملاتها مع غيرها كالتاجر. وقد ساد هذا المذهب الذى كان يسمى بمذهب التجاريين حتى قامت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية وتنافس الأفراد فى العمل . . وزاد ذلك من ثروة الأغنياء ، وزادت حاجة الفقراء . . ثم تدخلت الآلات والمصانع فضاعفت من الإنتاج ، وبالتالى ضاعفت ثروة الأغنياء ودفعت الفقراء إلى حضيض الفاقة . . .

وقام كارل ماركس ليعلن أن سبب شقاء العمال وفقر الفقراء هو مطامع أصحاب رؤوس الأموال وجشعهم في الحصول على الثروة واستغلالهم الضعفاء في سبيل ذلك . . وأنه لا سبيل إلى إصلاح حالهم إلا بالقضاء على سبب الشقاء، وهو رأس المال الفردي أي الملكية الفردية من صناعية وزراعية وتجارية. وبأن تكون المساواة بين الناس جميعاً قانوناً، وأن يكون العمل إجباريناً على كل فرد قادر، ويدير الملكية العامة حكومة من العمال والزراع، وبذلك ينصلح حال الطبقة الفقيرة . . . واستمدت البلشفية الشيوعية جميع مبادئها الأصلية من هذا النداء، إذ لم يكن لينين زعيم البلشفيك إلا تلميذاً لكارل ماركس . وظهرت الشيوعية التي تحرم الملكية الحاصة في جميع صورها، فهي لا تفرق بين ثروات الإنتاج وثروات الاستهلاك، وقاعدتها في التوزيع: لكل على حسب حاجته ومن كل على حسب قدرته : .

وإن أوضح صفات هذه النظم وأبرز ما تتميز به المغالاة والتطرف ... فالرأسمالية تستحوز على العامل والفقير باعتبارهم أداة لزيادة الدخل . . كما أنها تقدس رأس المال وتحافظ عليه لأفراده وتشجع نموه . . والشيوعية تستحوز على رأس المال حتى تمنع طغيانه ، فحرمت لذلك الملكية الفردية ، فلا اعتدال في الحكم ، ولا وسط في الرأى . . ومن ثم يظهر واضحاً البون الشاسع بين الرأيين مما حدا بكل نظام إلى إبراز ما للنظام الآخر من مساوئ وعيوب . .

والمنصف لا يستطيع أن يغفل الحقيقة الكبرى . . حقيقة أن نظام الإسلام فيه الأمان كل الأمان من أية مغالاة . . فهو لا يعادى رأس المال لذاته . . إنما يمنع طغيانه . . ولا يعادى الملكية الفردية . . إنما يمنع تجاوز أصحابها حدودهم . . فلم يطالب الإسلام بإلغاء الملكيات ولكن خفف من الفوارق بين الناس دون الالتجاء إلى مصادرة أملاكهم . . ونادى باستحالة المساواة المطلقة بين الناس إذ لا يتفق ذلك والنواميس الطبيعية . . فيقول القرآن : « وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ» ، و « هَلْ يَسْتَوِى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ النَّذِينَ لا يَعْلَمُون » . وهمل يستوى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ النَّذِينَ لا يَعْلَمُون فيه . . ومحاربة الإسلام لطغيان رأس المال فرادى بحق الفقير على الغنى . ومحاربة الإسلام لطغيان رأس المال جاء في صور شنى ، فقد منع نمو رأس المال بالربا . . وهو أسرع وأخطر طريقة لنمو المال دون جهد أو عمل . . اللهم إلا استغلال

حاجة محتاج أو ضائقة معوز أو فقير أو مريض . . فيقول الله سبحانه : « وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » والبيع الحلال هو كل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض . وحرمت الزيادة التي يأخذها صاحب المال من أجل التأخير في الأداء وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لها . . فنع بذلك استغلال أصحاب رؤوس الأموال لعسر المعوزين والمضطرين . ومن ضمن صور محاربة الإسلام لطغيان رأس المال الدعوة إلى انفاق المال في سبيل المصلحة العامة وتداوله وعدم كنزه بحبسه عن التعامل وأنذر كانزي الأموال بالعذاب الأليم فيقول الله : « وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ وَلَى الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ النَّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ الْمَالِي اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ عَن العَمل أللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابٍ . وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فَاللهِ فَوْل اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَالله

والصدقات كذلك من ضمن الصور التي أراد بها الإسلام منع طغيان رأس المال، فقد دعا الإسلام إلى الصدقة وحبب إليها وجعلها تطهيراً للمتصدق وتزكية له . . كما جعلها فدية لكثير من الأمور . . « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

(سورة البقرة : ۲۸۰)

« يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبَوَا ۚ وَيُرْبِي الصَّدَقَـاتِ » . ( سورة البقرة : ٢٧٦ ) « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي » .

(سورة البقرة : ۲۷۱)

« خُذْ مِنْ أَمُو الهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّبِهِمْ بِهَا » . (سورة التوبة : ١٠٣)

« إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُم صَدَقَةً ». (سورة المجادلة : ١٢)

« فَهَدْيَةٌ مِّنْ صِيام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك »

(سورة البقرة : ١٩٦)

وأهم صور هذه المحاربة الزكاة التي تعتبر حقيًّا لا مفر من أدائه على كُل مسلم ومسلمة فيما عدا الفقراء والمساكين وعمال الجباية والمؤلفة قلوبهم من الطارئين على المجتمع الإسلامي وأبناء السبيل والغارمين والمجاهدين في سبيل الله فهؤلاء معفون منها مؤقتاً حتى تتبدل صفاتهم التي أعفوا فى سىلھا . .

ومن ضمن ما قام به الإسلام في سبيل إشاعة العدالة التي اعتمدت عليها النهضات الاقتصادية نشر العلم . . ليعرف كل حدوده . . ويقف كل فرد على واجباته . . إذ يعتبر العلم إحدى الدعامات الكبرى للإصلاح لأنه ينير الطريق ويفرق بين الحقّ والباطل . . ويميز بين الخبيث والطيب . . والإسلام أول نظام دعا إلى العلم . . ولم يسجل التاريخ لمصلح دعوته إلى العلم كما سجل لنبي الإسلام . . وشهد بذلك كثيرون من غير المسلمين . . فيقول العلامة كازنوفا أحد كبار علماء فرنسا والأستاذ بجامعة «كوليج دى فرانس » بباريس : « يعتقد الكثيرون أن المسلمين لا يستطيعون تمثل آرائنا وهضم أفكارنا . يعتقدون ذلك وينسون أن نبى الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من فضل العبادة . فأى رئيس ديني كبير وأى قس من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقول مثل هذا القول الفصل المتين . هذا القول نفسه هو عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة » .

ويقول الدكتور هورتن وهو من علماء الألمان: « نجد بالإسلام اتحاد الدين والعلم وهو الدين الوحيد الذى يوحد بين هذين. ونجد أن الدين موضوع بدائرة العلم وان وجهة الفيلسوف ووجهة الفقيه متماشيتان معاً كتفاً لكتف دون نزاع ».

والزكاة تعتبر من ضمن مفاخر التكاليف الإسلامية وقد أوضح التقدم الفكرى فى العصر الحديث أهمية الزكاة .. فيقول العلامة جيب: «ما زال الإسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتغاليين فى دنيا العالم، فهو يساوى ويوائم بين الاشتراكية القومية الأوربية وشيوعية روسيا . فلم يهو بالجانب الاقتصادى من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذى أصبح من مميزات أوربا فى الوقت الحالى والذى هو اليوم من مميزات روسيا أيضاً » .

ويقول ما سينسيون: « إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد فى تحقيق فكرة المساواة وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيت المال، وهو يناهض عمليات المبادلات التي لا ضابط لها، وحبس الثروات.

كما يناهض الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التى تفرض على الحاجات الأولية الضرورية ويقف فى نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجارى . وبذا يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية ».

وفضل الزكاة لا يقتصر على المسلمين كجماعة فى ضمان تأمين مجتمعهم، وتعاون أفرادهم، وعدم جور فريق على آخر فى وطنهم . وإنما يتناول المسلم الفرد المؤدى للزكاة . . فهو فضلا على أنه يكتسب عبة مجتمعه ، ويشعر بأنه قوة فعالة فى حفظ أمان هذا المجتمع ، فإن النفس التى تشعر بأنها تؤدى للغير نفعاً . كثيراً ما تصفو . . وقليلا ما تضطرب . . فيقول العالم النفسي دريزر: « إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة فعليه أن يساهم فى اجتلاب المنفعة للآخرين فإن متعة الشخص تعتمد على متعته » .

كما يقول علم النفس إن أساس الصحة العقلية في اشتراك الإنسان في النشاط الاجتماعي وشعوره بأنه يؤدى للمجتمع نفعاً وبأنه عضو عامل في هذا المجتمع وأنه يسعى دائماً لحدمته . . وليس كالزكاة وسيلة يشعر الإنسان فيها بأنه من ماله الذي اجتهد في سبيل جمعه يبني الأسس الصالحة لمجتمعه السليم النظيف المترابط . .

ومن ضمن ما أثبته علم النفس أن الزكاة ، وهي دفع قيمة معينة من رأس المال ومن الربح ومن كل ما زاد عن حاجة الإنسان، تجعل الإنسان يتحلل من عبادة المال ولا يجعل حب المال يسيطر عليه السيطرة التي تؤدى بالإنسان دائماً إلى المرض وإلى الانتحار أحياناً . .

يقول ديل كارنيجي : « جمع جون روكفلر أول مليون من ثروته فى سن الثالثة والثلاثين ، وفى سن الثالثة والأربعين كان قد أنشأ أضخم شركة احتكار فى العالم ، وفى سن الثالثة والخمسين كان قد أسلم زمامه للقلق الذي حطم صحته حتى لقد كان يبدو كالدمية . إذ أصيب بسوء الهضم وتساقط شعر رأسه وتقصفت أهدابه وبلغت حالته الصحية حدًّا من الخطورة حتى إن الأطباء نصحوا له بأن يعيش على اللبن ولا شيء سواه . لقد استحال روكفلر إلى هيكل عظمى مكسو بالجلد الأصفر الباهت ، ولم ينقذه من الموت في تلك السن إلا الرعاية الطبية التي بذل في سبيلها الأموال الطائلة . . فما الذي أوصل روكفلر إلى تلك الحال ؟ . . كان يعبد المال ولم يكن شيء يلهب حماسته ويبث فيه القوة ويدخل في قلبه السعادة أكثر من سماعه بنجاح صفقة عقدها . أما إذا سمع بنبأ خسارة حاقت به فإنه يمرض في التو واللحظة . لقد حدث ذات مرة أن شحن غلالا قيمتها أربعون ألف دولار دون أن يؤمن عليها بمبلغ ٥٠٠ دولاراً . وفي الليلة التي أبحرت فيها السفينة تحمل الغلال هبت عاصفة فتولى روكفار القلق وأرسل شريكه ليرى هل يمكن التأمين ودفع المبلغ . فلما عاد شريكه يحمل إليه النبأ المطمئن بالتأمين وجده أسوأ حالًا مما تركه. ذلك أنه تسلم برقية تنبئه بأن الحملة وصلت سالمة . . فحز فى نفسه أنه بدد ١٥٠ دُولارًا قيمة التأمين . . . لقد مرض روكفلر في ذلك اليوم ولزم فرأشه وكان يربح في ذلك الوقت نصف مليون دولار في السنة . . خيره الأطباء بين اعتزال العمل أو الموت فاختار الاعتزال وأوصوه بإتباع قواعد معينة . . ولكنه فعل شيئاً آخر . . أخذ يفكر في غيره من

الناس وبدأ يتخلى عن ملايينه ودأب على الإعطاء . . وهب الكنيسة جانباً من ماله . أسدى المعونة للزنوج . . ساهم فى محاربة داء الإنكلستوما . . أمد كل الجهات بالمال . . وحين تخلى روكفلر عن المال عاوده السلام والأمان والاطمئنان » .

ولقد عاش روكفلر حتى بلغ الثامنة والتسعين وكان المتوقع له أن يموت في سن الثالثة والحمسين . . وهكذا فعل فيه التجرد من حب المال . .

إن فضل الزكاة يشمل الكل: المؤدِّى لها من كافة نواحيه ، والمؤدَّى الله كذلك من كل نواحيه ، كما يشمل المجتمع الذى يضم كليهما . . . وهكذا ليس لمفاخر الزكاة — كما لمفاخر الإسلام — من نهاية . . .

## الصيام

أثبت التقدم العلمي في العصر الحديث ما للصيام الذي فرضه الله على المسلمين من فوائد شاملة لكافة النواحي الروحية والجسدية . . . علاجية ووقائية . . .

والصيام أحد أركان الإسلام فيقول الله تعالى فى سورة البقرة : « يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواكُتِب عليكُمُ ٱلصِّيامُ كَاكُتِب على ٱلَّذِين مِن ۚ قَبْلِـكُمُ ۚ لَعَلَّـكُمُ ۚ تَتَّقُونَ ﴾ . وحدد سبحانه وتعالى الصوم بشهر فى السنة هو شهر رمضان فيقول جل القائل فى سورة البقرة .

ولقد كان المعروف المتواتر عن حكمة الصيام أنها دعوة روحية ليحس الغنى بإحساس الفقير إذا جاع ، فيشمله ببره . . وكان خصوم الإسلام كثيراً ما يتساءلون لماذا يصوم الفقير ؟ . . ولماذا يصوم الغنى الذى يتصدق ويخرج للفقير حقه المقرر في الزكاة ؟ . .

ولم تظهر فوائد الصيام إلا بعد أن اتسعت آفاق العلوم وتقدمت العلوم الطبية . . هو ما ينصح به الطب الحديث .

تقول أحدث نظريات علم الصحة: إنه من الواجب لا سما على المتقدمين في السن أن يصوموا يوماً على الأقل في كل أسبوع . . أو أسبوعاً في كل شهر . . والأفضل شهراً في كل عام . . إذ قد ثبت أن الإنسان غالباً ما يصاب ببعض البؤرات الصديدية التي تتكون داخل جسمه وتصب إفرازاتها السامة في الدم . . ولا يشعر الإنسان بها إلا إذا زاد

ذلك الإفراز . . فإذا بالإنسان يمرض فجأة بأمراض قد يكون التسمم أقلها . . . وقد عرف أن الصوم خير وسيلة لتجنب الإصابة بهذه البؤرات . . إذ عندما تقل المواد الغذائية في الجسم يبدأ الجسم في استهلاك أنسجته الداخلية . . وأول ما يستهلكه منها الحلايا المصابة التي تكون قد ضعفت نتيجة الالتهاب . . كما يذيب الصيام أية أورام صغيرة في أول تكونها . . ويمنع تكوين الحصوات والرواسب الجيرية . . إذ يحللها أولا بأول .

وفى ذلك يقول الدكتور روبرت بارتولو: « لاشك فى أن الصوم من الوسائل الفعالة فى التخلص من الميكروبات وبينها ميكروب الزهرى لما يتضمن من إتلاف للخلايا ثم إعادة بنائها من جديد » .

ويقول المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل: «إن الصيام يستعمل طبيبًا في حالات كثيرة ووقائيبًا في حالات أكثر. وإن كثيراً من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم العلوم. فلقد ظهر أن الصيام يفيد طبيبًا في حالات كثيرة ، وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى. فللعلاج يستعمل في اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر ويستعمل في زيادة الوزن الناشئة من كثرة الغذاء. وكذلك في زيادة الضغط. أما في البول السكرى فلما كان قبل ظهوره يكون مصحوباً غالباً بزيادة في الوزن فالصوم يكون بذلك علاجاً نافعاً. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض. والصوم يعتبر علاجاً لالتهاب الكلي الحاد والمزمن وأمراض القلب. والصيام مدة شهر في السنة يعتبر خير وقاية من كل هذه الأمراض ».

ويقول الدكتور محمد الظواهرى : « إن كرم رمضان يشمل مرضى الأمراض الجلدية ، إذ تتحسن بعض الأمراض الجلدية بالصوم، وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة . . إذا أن الامتناع عن الغذاء والشراب مدة ما تقلل من الماء في الجسم والدم ، وهذا بدوره يدعو إلى قلته في الجلد، وحينئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدية المعدية والميكروبية . ومقاومة الحسم في علاج الأمراض المعدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه فى سرعةُ الشفاء . وإن الجسم الذى لا يقاوم الميكروبات ويدفعها ينهار . . ويضعف تأثير الدواء المبيد للميكروبات مع الجسم القليل المقاومة . وقلة الماء من الجلد تقلل أيضاً من حدة الآمراض الجلدية الالتهابية والحادة والمنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم . وأفضل علاج لهذه الحالات من وجهة الغذاء هي الامتناع عن الطعام والشراب لفترة ما ، ولا يسمح إلا بالقليل من السوائل البسيطة . وقلة الطعام تؤدى إلى نقص الكمية الَّتي تصل منه إلى الأمعاء ، وهذا بدوره يريحها ويقلل من تكاثر الميكروبات الكامنة بها وما أكثرها ، وعندئذ يقل نشاط تلك الميكروبات المعوية ، ويقل إفرازاها للسموم ، وبالتالى يقل امتصاص تلك السموم من الأمعاء ، وهذه السموم تسبب العدد الكثير من الأمراض الجلدية ، وإن الأمعاء لبؤرة خطرة من البؤر العفنة التي تشع سمومها عند كثير من الناس ، وتؤذى الجسم والجلد وتسبب لهما أمراضاً لا حصر لها . وشهر الصيام هو شهر الهدنة للراحة من تلك السموم وأضرارها . والصيام كذلك علاج لأمراض زيادة الحساسية ، وأمراض البشرة الدهنية » .

ولعل أشهر مصحة في العالم الآن هي مصحة الدكتور هنريج لاهمان

فى درسدن فى سكسونيا يقوم العلاج فيها بالصوم . . وقد أنشئت مصحات أخرى على غرارها عندما كثر ضغط المرضى على هذا النوع من العلاج . . مصحات الدكتور برشربنر والدكتور مولر . . وغيرها . . وأساس العلاج فى هذه المصحات هو التخلص من الفضلات الزائدة عن حاجة الجسم التى ترهق الأعضاء على اختلافها ، وإتاحة الفرصة للأعضاء الحاضمة المرهقة من الأطعمة بأن تستريح قليلا . . ويكون ذلك غالباً فيه الشفاء من اضطراب الهضم والبدانة وأمراض القلب والكبد والكلى والبول السكرى وارتفاع ضغط الدم .

والصوم يقيم الحجتمع الإسلامي على أساس من التواد والتراحم والتعاطف . . بكثرة الصدقة فيه نتيجة الإحساس بالجوع . . وبزكاة الفطر التي تؤدى بانتهاء الصوم وهي واجبة الأداء .

أما فى النواحى الخلقية والروحية فالصيام أفضل وسيلة لغرس الأمانة فى نفوس النشء . . فالتربية الحديثة تعمد إلى طرق عملية فى تعويد الطفل الأمانة . . وليست هناك طريقة تماثل الصيام . . . فهى دعوة إلى ترك الأكل والشراب . . ولا رقيب على الصائم إلا ضميره . . إن شاء أكل وإن أراد شرب . . وهو يعلم ألا أحد يراه إلا الله . . .

والصيام يخلق في الإنسان الصبر . . والصبر تعود . . ومن تعوده قادراً . . استطاعه دائماً . . وليس أصبر من الإنسان الجائع : يرى الأكل فلا يقربه . . ويستبد به العطش . . في يوم قائظ . . ثم يدع الماء . .

وقد أثبت العلم الحديث أن النشاط العقلي والجسدي يزداد بجوع

الجسم وأن إنتاج الفرد في صومه أفضل من إنتاجه وقد شمله الحمول والكسل بامتلاء بطنه . .

هذا علاوة على ما فى الصوم من رياضة روحية يتقرب بها العبد من ربه مما يجعل الإنسان يحجم عن الحطأ ويكف جوارحه عن الآثام . . وصدق الله العظيم الذى أظهر فضل الصوم إذ يقول :

« وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ».

## الحــج

« وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِيجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَدِيلاً » فرضت هذه الآية الشريفة حج بيت الله ، وبذلك أصبح الحج أحد أركان الإسلام . . . وقد فرض الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر بشرط الاستطاعة . . وهي وجود ما يكني حجه وعودته والإنفاق على من تجب عليه نفقته حتى عودته . . وأن يكون في صحة يستطيع معها تحمل مشقة السفر وعناء الارتحال . . وأن يأمن الطريق إلى الحج . وهكذا شأن كافة عقائد الإسلام وتكاليفه . . لا تحمل بين طياتها تعباً ولا إرهاقاً ولم تشرع إلا لحير الناس كأفراد وكمجتمع .

ولقد قرر القرآن الكريم أن فى فريضة الحج منافع للحجاج علاوة على ذكر الله وما فيها من دعوة إلى التصدق والبذل فى سبيل الفقير ، فيقول الله سبحانه فى سورة الحج :

« وَأَ ذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِ ۗ يَأْ تُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَشْمَ ٱللهِ فِي أَبِّامٍ مَّمْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْسَمِرِ أَشْمَ ٱللهِ فِي أَبِّامٍ مَّمْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْسَمِرِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْبَإِسَ الْفَقِيرَ » .

لقد حرص الإسلام على إقامة المجتمع الإسلامى على أخوة مترابطة . . متحابة . . متآلفة . . ففضل الصلاة فى جماعة لتكون وسيلة إلى الاجتماع ، ففيها يجتمع الجيرة من أهل الحي . . ودعا إلى صلاة الجمعة ففرضها إذ يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الجمعة :

« يَانَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلُواةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ قَاسْعَوْ اللَّهِ وَكُرُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ » .

(سورة الجمعة : ٩)

والحج دعوة كبرى لعقد مؤتمر عالمى للمسلمين ، يباشرون فيه أمورهم ، ويحلون فيه مشكلاتهم ، ويتجاوبون به لمختلف رغبات المسلمين أينما كانوا . . .

وفى العصر الحديث نرى أن دول العالم كله تجد أنه لا مناص من عقد المؤتمرات التى تضم طوائف البلاد المماثلة فى سياستها أو مشاربها أو اتجاهاتها الاقتصادية لتقوية دول هذا المؤتمر . . وأصبحت الدول

تسابق إلى ضم أكبر عدد من حلفائها إلى جانبها . . وظهرت التكتلات الدولية . . وأخذت صوراً وأسماء ولكنها ما زالت وستظل دون مؤتمر الإسلام الذي دعا إليه الله بالحج . . فهذه مئات الألوف من كل بقاع العالم في شتى الدول وعديد البلاد فيهم كل ألوان البشر من أبيض وأسمر وأسود وأصفر . . ويمثلون كافة الاتجاهات السياسية . . فهنهم من روسيا : ومنهم من إنجلترا ، وآخرون من فرنسا ، وإيطاليا ، والشرق الأوسط ، والأقصى ، ومن جزر المحيط . . أي محيط وكل محيط . . تربطهم عقيدة واحدة . . هي الإسلام . . ويجمعهم الهدف الموحد . . حج بيت الله الحرام . . مندوبون عن كافة الدول ومختلف الموجد . . حج بيت الله الحرام . . مندوبون عن كافة الدول ومختلف أو المنفعة الاقتصادية . . أو الجوار . . ألا وهي رابطة ألدين . . . فا أجله من مؤتمر ! وما أكمله من اجتماع !

وفى كل مؤتمر عالمى تدعو إليه الدول . . كثيراً ما يكون مكان عقد الاجتماع موضع دراسة طويلة . . ومحط أطماع . . وغالباً ما يتخذون مكاناً وسطاً محايداً . . ويختارون فيه بيتاً آمناً . . فهل يتوفر في أى مكان مهما كان مبلغ أمانه — ما يتوفر في بيت الاجتماع الإسلامي . . بيت الله الحرام . حيث لا أمان بعده . . وحيث حرم على الحاج أي إيذاء حتى صيد الحيوان . . بل حتى تنفيره أو إزعاجه ؟ والحج هو الاجتماع الوحيد — بين كل الاجتماعات في العالم أيبًا كان لونها . . أو مكانها — الذي يسوده الأمن المطلق وسكينة النفس وهدو ؤها . . فلا قتال . . ولا جدال . . ولا ضرب ولا سب . . فهو

اجتماع فى مكان حرام وفى وقت حرام . . إذ يقول الله فى سورة البقرة : « ٱلْحَجُ أَشْهُوْ مَعْلُومَتُ كَفَنْ فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ ۖ فَلَا رَفَثَ وَلاَ فَشُوقَ وَلاَ جَدَالَ فِى ٱلْحَجِّ » .

ويختلف مؤتمر الحجعن أى مؤتمر من المؤتمرات العالمية فى أغراضه .. فإن الدول لا تستطيع أن تعقد مؤتمراً إلا لغرض واحد أو هدف مقصود . فإذا تعدى الغرض المحد د كان لا بد من دعوة إلى مؤتمر غيره يضم دولا أخرى . . فإن المؤتمر السياسي يضم دولا ذات سياسة واحدة بهدف معين . والمؤتمر الاقتصادى يضم الدول التي يتفق اقتصادها مع الغرض من المؤتمر . . والمؤتمر العسكرى يضم دولا ترتبط بتحالف عسكرى وينظمها المؤتمر العسكرى واحد . . وقلما تجتمع دول مؤتمر اقتصادى مثلا فى مؤتمر عسكرى . . فالدولة التي تتفق مع غيرها فى سياستها قد لا تتاثل معها فى نوع عسكرى . . ولم نسمع عن مؤتمر أيثًا كان فى أى زمان . . كان هدف الحكم فيها . . ولم نسمع عن مؤتمر أيثًا كان فى أى زمان . . كان هدف سياسيثًا واجتماعيثًا واقتصاديثًا وثقافيثًا . . في حين أن الحج هو ذلك المؤتمر إذ يهدف إلى النظر فى كل مايشمل دول الإسلام من سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة . .

وينفرد اجتماع الحج بميزة أخرى عن غيره من أى اجتماع آخر . . ألا وهي انعقاده دورينًا . . مرة كل عام . . في وقت معين . . فالمؤتمرات والأحلاف . . أينًا كان نوعها وهدفها من يوم أن قامت الدنيا تجتمع ثم تنفض إلى غير اجتماع . . وقد تجتمع أكثر من مرة إذا

ما دعت الحاجة الماسة إلى ذلك . . ولكن لا بد من أن تنتهى الرابطة التى تدعو إلى الاجتماع يوماً . . إما بتغيير سياسة إحدى الحكومات من أطراف المؤتمر . . أو انشقاق إحدى دول الاجتماع . . أو انتهاء الغرض من الاجتماع . . أو عدم إمكان الوصول إلى اتفاق فى الاجتماع . . إلى غير ذلك من الأسباب التي شاهدها العالم فى مؤتمراته . في حين أن الحجمن عشرات المئات من السنين ينعقد دوريا فى كل عام وفى تاريخ محدد . . هوشهرذى الحجة من كل عام حيث يقف الحجاج بعرفات فى التاسع منه . . وبذلك فإن هذا الانعقاد الدورى لمؤتمر الحج يكفل إظهار التطور فى أحوال المسلمين فى كافة أنحاء العالم . . ويجعل المسلمين دائماً على بينة من كل أمو رهم . . مهما باعدت بينهم الأمصار وفصلتهم الأقطار . . هذا هدف من ضمن ما هدف إليه الإسلام بالحج . . .

والعلم الحديث قد أوضح - ضمن ما أوضحه - ما لأركان الحج من أهداف . .

فأول أركان الحج الإحرام . . وعند وصول الإنسان إلى مكانه عليه أن يقوم بنظافة جسمه وأعضائه وملابسه . . فيغتسل ويقلم أظافره ويقص شاربه وينظف شعر رأسه ولحيته . . ثم لا يرتدى ما كان عليه من ثياب . . بل يلبس ثياب الإحرام وهي ثياب بيضاء ليست مخيطة يرتديها الحاج ويتزربها . . .

ولعل ما يقوم به المرء فى إحرامه هو خير وسيلة للوقاية ضد انتشار الأمراض خلال هذا الاجتماع الذى يضم الملايين الوافدة من كافة أنحاء العالم . . وبالرغم من اجتماع الحجيج عشرات المئات من المرات من

يوم أن فرض الإسلام الحج ، لم يكن هذا الاجتماع سبباً في انتشار مرض أيثًا كان .. ولم تتسبب عنه أمراض وبائية إطلاقاً . . في حين نرى انتشار الأمراض وفتكها في اجتماع الجماعات التي تقل في عددها آلاف المرات عن الحجيج . . والتي غالباً ما تكون من جهات واحدة . . أو على الأكثر من جهات متقاربة . . ويقيناً ليس من سبب لوقاية الحجاج في اجتماعهم — بعد إرادة الله سبحانه وتعالى — إلا الإحرام . . .

فإزالة الشعر وقص الأظافر وتسريح الرأس وغسل الجسم يعتبر تنظيفاً عامنًا لكل ما قد يكون على الجسم من ميكروبات وجراثيم، واستبدال ملابس ليس فيها زوايا وأركان وليس بها ما قد يكون مكاناً لحشرة فيما بين غرز الحيط بالملابس التي قد يكون بها ميكروبات كل ذلك يمنع منعاً باتنًا انتشار الحشرات التي تنقل الأمراض الحطيرة والتي يتسبب عنها انتشار الوباء..

والإحرام قطعاً أفضل من كافة الوسائل التي تتخذها الدول في حماية الاجتماعات التي تحرص فيها على عدم انتشار المرض . . كرش المحاليل المطهرة ودوام تنظيف الأمكنة . . وهذا إن كان يجدى ، فجدواه دون جدوى غسل أجسام المجتمعين وتغيير ملابسهم ومحاربة وجود أية حشرات عالقة بهم . . فالوقاية من وجود الحشرات أجدى من مقاومتها . . ولم يستن في الحج غسل الإحرام فقط بل إن من المفضل تكرار الاغتسال . . فن الاغتسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للاختسال للدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرمى الجمار الثلاث ثم لطواف الوداع . . . أى تسعة بمزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرمى الجمار الثلاث ثم لطواف الوداع . . . أى تسعة

اغتسالات تقى الحجاج تماماً من المرض وانتشاره . .

وركن الحج الثانى هو الطواف . وأنواعه ثلاثة : طواف القدوم للدخول مكة ، وطواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ، وطواف الوداع قبل مغادرة مكة . . وشروط الطواف هى شروط الصلاة من طهارة البدن والثياب وستر العورة والوضوء . . وليس كالطواف فى إشعار النفس بوصول الإنسان إلى بيت الله . . . حيث يطوف به محيياً . . . ولذا فإن الأدعية المأثورة التى تقال فى الطواف بعد السلام والتحية وذكر الله، هى طلب المغفرة والعفو والعافية . . والعون على الطاعة . . والبعد عن المعصية .

والحانب الروحى . . للحج . . يتمثل فيما يبدأ به الإنسان إذا ما نوى الحج . . . بالتوبة إلى الله توبة تامة . . ورد المظالم . . وقضاء الديون . . حتى لا يكون لأحد عنده مال . . أو مظلمة . . . أو مندمة . . وبالتحرز في ماله ، فلا يصحب معه إلا الحلال الطيب الذي عرف من أين جاءه ، واطمئن به عليه . . . فقد عزم على زيارة بيت الله . . . فلا يكون معه . . إلا الروح الطاهرة . . . والقلب المؤمن والنفس التي تهفو إلى المغفرة . . والمال الذي لن يسأل عنه فيخزيه . . .

والطواف يعتبر طلباً عمليناً من الإنسان لله لقبوله في رحمته ولإدخاله بين الذاكرين الطائفين الركع السجود . كذلك رمى الجمرات التي تعتبر وسيلة حركية لإشعار النفس بأن المرء قد ألتي بذنوبه كما يلتي هذه الجمرات بعيداً عن نفسه وأنه برجم الشيطان ، قد عاد مجرداً عن الأوزار متحللا من الذنوب معرضاً عن نزوات الشيطان . .

والركن التالى للحج بعد الطواف السعى بين الصفا والمروة .. ولنعلم حكمته يجب أن نعرف أول سعى كان بيهما . . فسارة زوجة سيدنا إبراهيم كانت عقيماً ، فلما وجدت تلهف زوجها على الولد طلبت منه أن يدخل بجاريتها هاجر لعلها تنجب له من يؤنس وحدتهم . . فلما أنجبت هاجر سيدنا إسماعيل وجدت سارة انتعاش نفس إبراهيم به وحبه له وبالتالى لأمه . . فخافت سارة على نفسها وعلى زوجها من أن يهجرها . ودبت الغيرة فى قلبها فكررت على زوجها الطلب أن يقصى يهجرها . ودبت الغيرة فى قلبها فكررت على زوجها الطلب أن يقصى وأخذ هاجر وإسماعيل إلى أقصى القفار فأذعن لإرادتها واستجاب لطلبها وأخذ هاجر وإسماعيل إلى أن طال به المسير وبعدت بهم الشقة . . فتركهما فى مكان أجرد . . صحراء حيث لا ماء ولا غذاء ولا كائن ولا ديار ث . .

استعطفته هاجر لها ولطفلها وانتحبت ما شاء لها النحيب والبكاء .. وكأن الله قد أوحى إلى إبراهيم بما فعله فتركها وابنها إلى رحمة الله . . صابراً على البلاء وليس بعد ذلك من بلاء .. ولم يزد على دعاء ربه قائلا : « رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا إِنِّي أَلْمَالُوا أَنْ فَاجْعَلُ أَفْتُدَةً مِنْ النَّاسِ تَهُوي الْمُحَرَّمِ وَارْ زُقْهُمْ مِنْ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » .

امتثلت هاجر لقضاء الله وصبرت إلى أن انتهى زادها ونضب الماء معها . . فجف لبنها وعطش وليدها فارتاعت . . وأهاجها صراخ طفلها

جوعاً وعطشاً . . فهرولت تبحث عن غذاء أو ماء . . في كل مكان . . وهيأ لها حتى وصلت إلى جبل بمكة هو الصفا . . فلم تجد عنده بغينها . . وهيأ لها وهمها أن الماء على جبل آخر . . هو المروة . . فأسرعت إليه لتجده السراب . . ثم قفلت راجعة إلى الصفا حيث خدعها السراب مرة أخرى فهرولت إلى المروة . . وهكذا سعت سبعة أشواط . . تبلل الصحراء بدمعها . . وتردد جنبات الجبال صراخها وهي لا تني عن سؤال الله والضراعة له . . . وزاد صراخ الطفل . . ضارباً الأرض برجليه الهزيلتين الضعيفتين فانفجر الماء من الحجر تحت قدم الطفل . . وإذ بملك يملأ الأفق لهاجر ويقول لها: زمى . . زمى . . أى حوطى الماء بما يجعله عيناً . وسميت العين : زمزم . . .

وبنبع الماء حوم الطير فعرف منه المرتحلون والضاربون فى البيد وجود ماء مجاور . . فتقاطروا على العين يقيمون حولها وأصبحت الصحراء عامرة والبلقع آمناً . .

وزار إبراهيم ولده أكثر من مرة . . حتى أصبح إسماعيل رجلا . . فأقبل إبراهيم لا ليزوره ولكن ليقول له إن الله أمرنى أن أبنى هنا بيتاً له . . وسارا إلى المكان . . وبقوة من الله وعزيمة الإيمان ضربا فى الأرض يحفران ورفعا قواعد بيت الرحمن وصدق الله العظيم الذى يقول :

« وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ و إِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ . رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَتَنِنَا

أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ».

هذا أول سعى بين الصفا والمروة ... فإذا ما ذكر الإنسان قصة هذا السعى .. أفلا يعمر قلبه بالإيمان بالله الذى لابد متبع العسر بيسر .. وأنه لا بد بعد الضيق من فرج . . وأن رحمة الله قريب من المتقين . وإذا ما ذكر الإنسان قصة هذا السعى أفلا يعتاد الصبر على البلاء . . بعد صبر إبراهيم على فراق ابنه . . الذى أنجبه وهو عجوز . . وصبر هاجر على وليدها وقد أقفرت الصحراء حولهما حيث لا شيء إلا رحمة الله . . . وهل بعد ذلك يشغل المرء أمر مهما كان هذا الأمر . . قضاؤه أو تأخيره . . نجاحه أو إخفاقه . . . أو لا يسلم الإنسان بعد ذلك أمره إلى الله . . الذى أنبع الماء من الحجر الصلد ليستى طفلا وأمه بعد أن فقدا الأمل إلا من رحمته . . فسقاهما ، وجعل من مكانهما قبلة أن فقدا الأمل إلا من رحمته . . فسقاهما ، وجعل من مكانهما قبلة تتعلق بها الأنظار في كل مكان وتهفو إليها القلوب في كل زمان . . .

وبعد السعى يأتى الوقوف بعرفة . . إذ يقف الحجاج جميعاً بعرفات يوم عرفة إلى غروب الشمس فإذا غربت خرجوا . . ولم يستن لعرفة دعاء منصوص أو ذكر مخصوص . . بل على كل أن يجتهد فى الدعاء والتهليل والتكبير ما شاء الله له وكيف شاء . . .

ووقوف الحجاج فى عرفات فى وقت واحد بلباس واحد وعلى شكل واحد فيه من العبر ومن التوجيه لما لا يكفيه إلا المجلدات . . .

فليس من سبيل إلى إظهار المساواة التامة بين خلق الله بصورة قاطعة عملية إلا هذه الوقفة التي يتساوى فيها الغني والفقير . . الوالى وعامله . .

صاحب الأرض وأجيره . . المصرى والصينى . . والإنجليزى والقوقازى . . والمندى والأفريقى . . جميعهم عباد الله . . تجردوا من الحرير والذهب . . وتساووا فى الرداء الأبيض والإزار . . هؤلاء جمعتهم رحمة الله فى بيت الله متساوين . . أفضلهم أقربهم إلى الله . . ولا بد أنهم بهذه الوقفة متذا كرون يوم الحشر . . . وكيف أنهم سيحشرون حفاة عراة . . كما بدأهم الله قد عادوا . . لا صولحان . . ولا قوة . . ولا مال ولا بنون . . عادوا صفر اليدين إلا من قلوبهم . . ليقضوا حسابهم . . .

وهم بهذه الحالة لابد متذكرون أن كل ما يجمعه المرء من مال وغيره سيتجرد عنه وأن الباقيات الصالحات خير لهم . . وسيذكرون في هذه الوقفة الموت الذي سيساوى بينهم مساواة الحج لهم . . فهل بعد ذلك إلى الذنب عودة ؟ . . . وإلى المعصية رجوع ؟ . . .

وبعد انتهاء مناسك الحج يحلق الرجل شعر رأسه أو يقصره ولو إلى أقل قدر ممكن فيحل له ما كان محرماً عليه في الإحرام . . إلا النساء . . وهذا إشعار للنفس بأنه كان في أثناء الإحرام متجرداً من كل نقيصة . . وإنها لحركة عملية لتمكين شعيرة الحج في نفس الحاج . . وبطواف الوداع حول بيت الله الحرام . . للتسليم . . والتحية . . يكون قد انتهى المرء من حجه . . .

هذه بعض أهداف الحج التي أوضحها التقدم العلمي في العصر الحديث . . علاوة على ما في الحج من منافع أخرى . . فهو وسيلة التعارف بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم في أطهر مكان ولأسمى غرض في الوجود . . عبادة الله سبحانه وتعالى . . وما ينتج عن هذا التعارف

من أواصر المودة والألفة وتنمية التبادل التجارى . . وزيادة الحركة الاقتصادية بين الدول والشعوب . .

وللحج نواح روحية . . لا يحس بها إلا من وفقه الله إلى أدائه . . فهذه البقاع النائية التي شهدت مولد الإسلام . . وهذه الأودية التي تردد فيها التكبير لله والتهليل له . . خالصاً من كل شرك أو زيف . . وهذه الجبال التي شهدت نصر الإسلام والمسلمين وهم فئة قليلة . . يقاتلون جيوشاً عارمة من المشركين والكفار بإذن الله . . وهذه البطاح الطاهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأزلام بالدعوة إلى الإسلام . . وهذا جبل حراء . . جبل النور حيث كان الرسول الكريم يتأمل و بتعبد . . .

وهذه بدر . . حيث التي المسلمون على قلتهم . . بالمشركين على كثرتهم . . في صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من رمضان . . وحيث ألتي الرسول بحفنة من الحصباء في وجوه المشركين صائحاً : «شاهت الوجوه . . . شاهت الوجوه . . » وحيث اتجه إلى القبلة يدعو ربه مخلصاً له الدعاء : «اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك . . اللهم فنصرك الذي وعدتني . . اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد . . » . . . وكان نصراً للمسلمين مؤزراً وعزيزاً . .

وهذه أحد . . حيث شغلت المسلمين الغنيمة فدارت عليهم الدائرة . . حتى أشيع بينهم أن محمداً قد قتل . . فعظمت البلية . . وزادت الكارثة . . حتى صار المسلمون يقتلون بعضهم بعضاً وهم لا يشعرون لما هم فيه من الاضطراب والفزع . . وهناك حيث شجت

رباعية الرسول العزيز وعطر أديم الصحراء بدمه الطاهر . . وحيث كانت أم عمارة الأنصارية خارجة لتسقى المسلمين فألقت سقاءها واستلت من على الأرض سيفاً تذود به عن الرسول . . الذى ما إن رآه المسلمون حتى عادوا إلى القتال مكبرين . . الله أكبر . . الله أكبر . . حتى تقهقر المشركون . . .

وهذا جبل الرحمة . . حيث خطب الرسول . .

مهابط الرحمات .. ومبعث الأنوار . .

ألا لا إله إلا الله وحده .. صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده . . وهزم الأحزاب وحده . . آيات بينات على أن نصر الإسلام كان من الله .. وشواهد ناطقات على طهر المكان وقدسية البيت . . وكل من حج وأخلص النية لله واتجه بقلبه إليه .. لابد أن يتجلى لقلبه ويرى بعينه . . الآية والبينة . . .

ولعل الآية التي يراها كل إنسان – حتى أصبحت مبعث إعجاب وتعجب كل من رآها، وحيث كتب عنها المسلمون وغيرهم – تلك الألوف من بطيور الحمام التي تحط في الحرم وتأكل من كل يد وتحط على كل كتف . . هذه الألوف من الحمام تحوم حول الكعبة الشريفة . . ولا تحط عليها إطلاقاً، فلم تحط واحدة عليها من يوم أن قامت الكعبة حتى اليوم والغد . . ولم يشاهد في الحرم ولا بجوار الكعبة أية فضلة من فضلات هذا الحمام . . فإنه إن أراد أن يخرج فضلاته فبعيداً . . وبعيداً عن الكعبة عن الكعبة . . فاذا يا ترى يرى هذا الحمام بعينه . . ولا نراه ؟ ؟

هل بعد ذلك من روحانية تملأ القلب ، وتهز مشاعره ، أكثر من ذلك ؟! وهل الحبج بعد ذلك في حاجة إلى إيضاح لما هدف إليه الإسلام به ؟؟...

\* \* \*

هذه بعض الأضواء على عقائد الإسلام وتكاليفه . . . وهي تثبت بما لا يقبل الشك أوالجدل أنها لم تشرع إلا لخير الفرد . . ومصلحة المجتمع . . .

فهل دعاً الإسلام إلى الإيمان بالله . . . لأن الله في حاجة إلى هذا الإيمان ؟

وهل تزيد الصلاة والصيام من ملك الله شيئاً ؟

والزكاة والحج . . أشرعت لحاجة الله إليها ؟

ألا إنما هى رحمة الله بعباده . . . التى فرض من أجلها الإسلام . . . يوم أن أراد أن يتم نعمته على عباده :

« اَلْيَوْمَ أَ كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً »

هذا هو الإسلام وهذه لمحة خاطفة سريعة . . . أليس فيه ما يكفل سعادة الفرد . . ويحقق خير المجتمع . . . في الدنيا والآخرة ؟ . . . . أولا يحق أن يقال عنه إنه دين كل عصر قديم وحديث ؟ ؟ . . . .

190

« وَمَنْ كَبْتَغَ غَيْرً ٱلْإِسْكَلَم دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيسِرِينَ ».

ر سورة آل عمران : ١٨٥

« رَبِّ قَدْ ءَا تَيْدَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلْسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٍّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالْصَّالِحِينَ » .

( سورة يوسف : ١٠١ )

صدق الله العظيم



## مراجع الكتاب

تفصيل آيات القرآن الحكيم

قصص القرآن

إحياء علوم الدين صحيح البخاري

الطبقات الكبرى

حياة محمد الرسول : حياة محمد

محمد رسول الله

نساء شحمد

لماذا أومن بالقرآن ومحمد

لجول لابوم

ترجمة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي للأساتذة محمد أحمد جاد المولى ،

محمد أبو الفضل إبراهيم ـ على محمد البجاوي، السيد شحاته

للإمام أبى حامد الغزالى لأبى عبد الله محمد البخاري

د بن جد المد عدد البحاري لابن سعد

للمرحوم الدكتور محمد حسين هيكل تأليف ر.ف. بودلى، ترجمة الأستاذين

محمد محمد فرج وعبد الحميدالسحار لمولاى محمد على ترجمة الأستاذين

مصطفى فهمى وعبد الحميد السحار للأستاذة سنية قراعة

للأستاذ هلال على هلال

للمرحوم أحمد أمين للمرحوم طنطاوي جوهري للأستاذ عمر عنايت

للأستاذ منير خضير للأستاذين محمود النواوي،

ومحمد عبدالمنعم خفاجي

ترجمة الأستاذ أحمد السحار

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي للمرحوم الدكتور يحيى الدرديرى

للمرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل للدكتور محمد زكبي شافعي

للدكتور ألكسيس كاريل

للدكتور أدون فردريك باورز ترجمة الأستاذ أحمد فهميأبو الحير

لديل كارنيجي

وترجمة الأستاذ عبد المنعم الزيادي

لبيتر ثنانيكرون لجيلوردر هوزر

ترجمة الدكتورمحمد فتحي

فجر الإسلام الجواهر في تفسير القران الكريم العقائد

نور الإيمان

من ماضي الإسلام وحاضره

الإسلام والنظام العالمي الجديد لمولاى محمد على

الإسلام وحقوق الإنسان أركان الإسلام الحمسة الإسلام والطب الحديث

الإنسان ذلك المجهول العلاج الروحى

طعامنا

دع القلق وابدأ الحياة

لا تقتل نفسك متع نفسك

## ففرسس

| صفحة |        |          |         |          |          |         |            |           |             |
|------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|-----------|-------------|
| ٥    |        | •        | ٠ ،     | سن مأمور | الشيخ حـ | لأستاذ  | للفضيلة ا  | : لصاحب   | تقديم       |
| ٩    | القادر | لدين عبد | ، وعز ا | یی طاهر  | ك ، ويح  | الشر يا | عبد العزيز | للدكاترة  | تمهيد:      |
| ۱۳   |        |          | •       |          | ٠        | •       |            | المؤلف    | مقدمة       |
| ۲۱.  | •      |          |         | •        |          | :       | الأديان    | لبشر إلى  | حاجة ا      |
| ۲۳,  |        |          |         | •        | اء .     | والأنبي | ، الرسل    | ن أهداف   | 'pa         |
| **   |        |          |         |          | •        |         | ان.        | ابع الأدي | <b>ت</b> تا |
| ۳.   |        |          |         |          |          |         | الإسلام    |           |             |
| 40   | •      |          |         |          |          | ,       | لام :      | على الإس  | أضواء       |
| ٣٧   |        |          |         |          |          |         | للأم       | هو الإس   | la .        |
| ٤٢   |        |          |         |          |          |         | ٠          | الإسلا    | نبح         |
| ٦٣   |        |          |         |          |          |         | الإسلام    |           |             |
| ٧٣   | •      |          |         | •        |          |         | · : (      | ا الإسلا. | من مزایا    |
| ٧٥   |        |          |         |          | •        |         | ن علم وع   |           |             |
| ٨٥   |        |          |         |          | ر .      |         | ن كرأمة    |           |             |
|      |        |          |         |          |          |         |            | •         |             |

| ٩٨  |   |   |      |         | •       | وخلق    | أدب      | الإسلام دين       |
|-----|---|---|------|---------|---------|---------|----------|-------------------|
| 1.4 | • | • |      | •       |         | وعفة    | ، طهر    | الإسلام دين       |
| 114 |   | ē |      | وة .    | الة وأخ | واة وعد | بن مسا   | الإسلام د         |
| ۱۲۳ |   | ě |      | •       |         | للام    | , قوة وس | الإسلام دين       |
| 141 | • |   | لايث | ملم الح | ضوء ال  | مية في  | الإسلا   | العقائد والتكاليف |
| 144 |   |   | •    | •       |         |         |          |                   |
| 104 |   |   |      |         |         |         |          | الصلاة .          |
| 177 |   |   |      |         |         |         |          | الزكاة .          |
| 177 |   |   | •    |         | •       |         |          | الصيام .          |
| ۱۸۱ |   |   |      |         | •       | •       |          | . الحج            |
| 194 |   | • | •    |         |         | •       |          | مواجع الكتاب      |



The settle in antigation of the Albandule to the and Albandule to the Alba

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ٥٩ ١٩



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

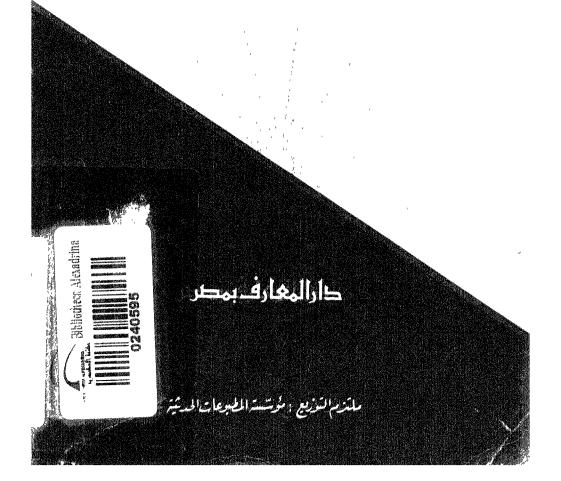